# الميشفين المهايئ الميانين الم

تأليف مراليتين أبي عب راشر مراليتين أبي عب راشر مع مراليتين أبي عب راست مع مرابي من مباعة المونية من من مباعد الموفي من الموفي

تحقیق مرزوق علی إبراهیم

برد ارالشرر في المراد المسلم المراد المراد



# بسم الله الرحمي الرحيم

﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون فى العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب . [آل عمران ٧/٣].

# وقال عز شأنه :

﴿ الله نزّل أحسن الحديث كتَابًا مُتَشَابهًا مثاني تقشعر منه جُلُودُ الله نزّل أحسن الحديث كَيْشُونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذكر الله ذلكَ هُدَى الله عَنْ يَضَاءُ وَمَن يُضلل الله فَمَالَهُ من هَادٍ ﴾ [الزمر ٣٩/٣٩]

# \$ \$ \$



# مقدمة التحقيق

الفصل الأول الإمام ابن جماعه

\*

#### بسم الله الرحهن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل الكتاب المبين، هدّى ورحمةً ونوراً وذكرى للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ، نبينا وأسوتنا وخاتم النبيين، عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فكتاب الله تعالى أشرف ما صرفت إليه الهمم، وأعظم ما جال فيه فكر، ومَدَّ به قلم، لأنه منبع كل علم وحكمة ، ومربع كل هدى ورحمة، وهو أجل ما تنسك به المتنسكون، وأقوى ما تمسك به المتمسكون، من استمسك به فقد علقت يده بحبل متين، ومن سلك سبيله، فقد سار على طريق قويم، وهدى إلى صراط مستقيم.

والكتاب الذي نقدمه هو ثمرة من ثمار الكتاب العزيز، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو لبنة جادة وهادفة فى موضوع الدراسات القرآنية، وخاصة فى علم المتشابه وتراثه، فقد تتبع مؤلفه رحمه الله الآيات المتشابهة من المثانى وأوردها فى شكل مسائل، ثم أعقبها بالحلول والأجوبة، بما فتح الله عليه، إما بالمنقول أو غيره، ولقد حوى الكتاب مادة تفسيرية وبيانية قيّمة مما لم تذكر بعضها أو أكثرها كتب التفسير المشهورة وغير ذلك من الأمور التى ينبغي معرفتها والإلمام بها.

ولقد كان هذا الكتاب خلاصة تجارب ودراسات عديدة كما يحكى الشيخ في مقدمته التي بين فيها ذلك ، ووضح الهدف والمقصد الذي ألف من أجله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فيقول : «فلما مَنَّ الله تعالى بالقرآن

العزيز وحفظه وتحصيله، والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله ، واتفق إلقاء دروس التفسير في المدارس، وما يظهر فى بحوثها من النفائس، ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة، وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة، مما لم يذكر بعضه أو أكثره فى كتب التفسير المشهورة ، ولا ألمت به في أسفارها المسطورة؛ من اختلاف ألفاظ معانٍ مكررة، وتنويع عبارات فنونه المحررة، ومن تقديم وتأخير ، وزيادات ونقصان، وبديع وبيان، وبسيط واختصار ، وتعويض حروف بحروف أغيار ، فنحل تلك الأسئلة بما يفتح الله تعالى به : إما بمنقول، أو غير منقول، وقد استخرت الله تعالى فى ذكر أجوبة ما على الخاطر منه باختصار، لاغنى لفهمه عنه،..

ويقول كذلك : قد علم أن القران نزل بأفصح لغات العرب وكلامها، وتتضمن فنون أنواع فصاحتهم وأقسامها ، توسيعا لمجالهم فى معارضة شئ منهم إن قدروا، وبيان لعجزهم عن الإتيان بمثل ذراه ولو تسوّروا، فلذلك تنوعت موارده، وتشعبت مقاصده، وعمت فوائده، وناسب ألفاظه مواضعها، وصادفت فصاحته مواقعها، وسأذكر إنشاء الله بعض ما يظهر به ما خفى من ذلك، سالكاً في إيراده أقرب المسالك ، والله تعالى يوفق لطريق الصواب ،، (۱) .

وفى هذا الكلام السابق لشيخ الإسلام ابن جماعة بيان وايضاح لما يدور حوله هذا الكتاب اللطيف في موضوعه.

ثم أما بعد: فإنى قد بدأت هذا الكتاب بدراسة تضمنت عدة فصول

<sup>(</sup>۱) من مقدمته لهذا الكتاب وانظر حول ذلك كتاب: الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان، لابن قيم الجوزية ٧:١

وهي على النحو التالى:

الفصل الأول: ترجمة شيخ الإسلام ابن جماعة.

الفصل الثانى: أعطيت نبذه عن علم المتشابه ، وبينت أنواعه، وهذا من خلال ما ذكره الإمام الزركشى في كتابه البرهان في علوم القران.

الفصل الثالث: تحدثت عن تراث المتشابه ، وما ألف في ذلك.

الفصل الرابع: بينت فيه نسبة الكتاب إلى مؤلفه، والتعريف بالكتاب، وبينت منهج المؤلف الذى سار عليه، وكذلك وصف المخطوطة التى اعتمدت عليها فى التحقيق، وتلوت ذلك بيان منهج التحقيق.

وقد تلا ذلك نص الكتاب المحقق

هذا، وبالله التوفيق وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب، والله أسأل أن ينفع بهذا العمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ، وجلاء همنا وأحزاننا، ونور قلوبنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ، إنه نعم المولى ونعم النصير، والله حسبنا ونعم الوكيل.

موزوق علك إبراهيم باحث في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة في ١٤١١/٦/١٤هـ - الموافق ١٩٩٠/١٢/٣٠م

# الإمام بدر الدين ابن جَمَاعَة

# اسمه وكنيته ولقبه \*

هو محمد بن إبراهيم بن سَعد الله بن جماعة بن على بن حازم بن صخر بن حجر الكنانى البيانى، الحموى مولداً، الشافعى مذهباً (١)

ويكنى ببدر الدين ابن جماعة. (٢)

ويلقب بقاضى القضاة، شيخ الإسلام (٣)

مولده و وفاته: ولد فى ربيع الآخر سنه ٦٣٩ه بحماة ليلة السبت رابع ربيع الأخر وبها نشأ، وكذا ولد أبوه فى هذه المدينة، وهو من أسره عربية

#### مصادر ترجمته :

معجم شيوخ الذهبى ١٣١/١٣٠/٢ ودول الإسلام ٢٠٠٢، وتاريخ ابن الوردى ٢/ ٢٠٠٠، الوافى بالوفيات ١٨/٢، وفوات الوفيات ٢٩٧/٣ ومرآة الجنان ٢٨٧/٤، وطبقات الشافعين للإسنوى ٢٨٦/١، وطبقات الشافعين للإسنوى ٣٨٦/١ البداية والنهاية ١٦٣/١، مطبقات الشافعين لابن قاضى شهبة ٢٩٢٦، الدرر الكامنه ٢٨٠/٣، لحظ الألحاظ ١٠٠٠. النجوم الزاهر ٢٩٨٩، حسن المحاضرة ١/ الكامنه ٢٨٠/، لحظ الألحاظ ١٠٠١، النجوم الزاهر ٢٩٨٩، محسن المحاضرة ١/ ٤٢٥، الأنس الجليل ١٣٦٢، قضاة دمشق لابن طولون ٨٠-٨٢، بدائع الزهور ج١٥ قا ص ٤٦٦، شذرات الذهب ٢٩٢٦، فهرس الفهارس ٢٣٩/٢

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ۲۸۰/۳ والنجوم الزاهرة ۲۹۸/۹، ۲۹۹ و شذرات الذهب ۲۰۰/۳

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكي ٣٦٩/٢ ودول الإسلام ٢٤٠/٢ والبداية والنهاية ١٦٣/١٤

<sup>(</sup>٣) اتفق على ذلك كل من ترجموا له.

# عريقة النسب والعلم (١)

وتوفي رحمه الله بعد حياه طويلة بخدمة العلم ليلة الاثنين بعد عشاء الأخرة حادي عشرين جمادى الأولى سنة ٧٣٣هـ وقد أكمل أ ربعاً وتسعين سنة وشهراً وأياماً، وصلى عليه من قبل الظهر بالجامع الناصري بمصر، ودفن بالقرافة قريبا من الإمام الشافعي رضي الله عنهما ، وكانت جنازته هائلة رحمه الله .(٢)

## نشأته ورحلاته للعلم:

نشأ الإمام بدر الدين ابن جماعة نشأة علمية ، فقد ولد وتربى فى عائلة علم عربقة، فأخذ العلوم الشرعية منذ نعومة أظفاره ، ومَنَّ الله عليه بحفظ القرآن الكريم وتحصيله منذ حداثة سنه، وكان أبوه أحد الأثمة الكبار في عصره ، وله أخوة كانوا جميعاً من كبار العلماء والحكام وهم: إسحاق (٣) وعبد الرحمن (٤) وإسماعيل (٥)، ولعل الإمام بدر الدين ابن جماعة أشهرهم ، الذي ساد اسمه ، وعلا ذكره على سائر إخوانه.

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ١٦٣/١٤ ومعجم الشيوخ، للذهبي ١٣١/٢ وطبقات الشافعيه الكبرى ١٣٩/٩ وطبقات الشافعين لابن قاضي شهبه ٣٦٩/٢

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۰۰۲ ، البداية والنهاية ١٦٣/١٤ ، شذرات الذهب ١٠٦/٦

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢٧٣/١٣

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١/ ٣٦٣

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة ٢٦٣/١

ولقد تنقل ابن جماعة وارتحل فى طلب العلم وسماعه فى سائر المدن من أجل السماع وأخذ العلم على يد مشاهير الشيوخ آنذاك، فهو قد تنقل وارتحل فى مدن كثيرة مثل حلب، ودمشق ، والقاهرة، وقوص فى صعيد مصر، والإسكندرية، والقدس، وقد انعكس كل ذلك على الشيخ وشخصيته وما تركه من مؤلفات .

#### شيوخه وعلمه:

لقد أخذ الإمام بدر الدين ابن جماعة العلم على جلة شيوخ عصره فقد أجازه سنة 127ه الرشيد ابن المسلمة، ومكى بن علاء، وإسماعيل العراقى ، والصفى البراذعى وغير هم، وسمع فى سنة 100هـ من شيخ الشيوخ بحماه، ومن أبى اليسر، وابن الأزرق، النجيب، وابن علاق ، والمعين الدمشقى، والرشيد العطار، وان أبى عمر، التاج القسطلانى وابن مالك، والمجد ابن دقيق العيد.

وتفقه ومهر فى الفنون، ودرس بالقمرية فى دمشق، ثم ولى قضاء القدس فى سنة ١٨٧هـ ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية ، فوليها فى رمضان سنة ١٩٠هـ عن ابن بنت الأعز، فأحسنا السيرة إلى أن قتل الأشرف ، ثم نقل إلى قضاء الشام بعد الخوتى فى سنة ١٩٣هـ فباشرها مع الخطابة، وكانت قد أضيفت إليه بعد موت شرف الدين المقدسى بعد وفاته سنة ١٩٤هـ .

ثم ولى مشيخة الشيوخ مع التدريس و الإنظار ، شم ولى قضاء الديار المصرية ثانى مرة بعد ابن دقيق العيد، فطلب من أهل الدولة، فسافر من دمشق في تاسع عشر صفر ، ووصوله فى مستهل شهر ربيع الأول، وخلع

عليه في الرابع من قضاء الشافعيه بالديار المصرية ، فباشرها إلى أن حضر الناصر من الكرك، ثم أعيد ابن جماعة في صفر سنة ٧١٠هـ ودرس بالصالحية، والناصرية، وجامع ابن طولون، والكاملية، والزاوية المنسوبة للشافعي ، ولما صرف عن القضاء استمر معه تدريس الخَشَّابية، وأقام في منزله يسمع عليه، وكان يخطب من إنشائه ، ويؤدبها بفصاحة ، وكان قد اجتمع له من الوجاهة، وطول العمر، ودوام العز ما لم يتفق لغيره، وصنف كثيراً في عدة فنون (١)

وقد سمع الكثير من العلماء والمشايخ ، واشتغل وأفتى ودرس ، وعرضت على الشيخ محى الدين النووى، فاستحسن ما أجاب به .(٢)

وولى خطابة الجامع الأموى مع القضاء ، وباشر آخراً بلا معلوم على القضاء ، وولى مناصب كباراً، وكان يخطب من إنشائه ، وصنف فى علوم الحديث وفى الأحكام ، واشتغل بعلوم كثيرة (٣)

وقد بلغ عدد شيوخه في مشيخته التي خرجها له تلميذه البرزالي ٧٤ شيخاً منهم امرأة واحدة ، وقد خرج هو لنفسه أيضا مشيخة (٤) ، كما خرّج له المعشراني مشيخة (٥)

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣٦٩،٣٦٨/٣

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٢٩٩،٢٩٨/

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢/٤٥٣

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس ٦٣٩/٢، صلة الخلف بموصول السلف للؤوداني ( مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد ٢٩ الجزء الثاني ص ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس ٢/٩٦٨ ومشيخة قاضى القضاة ابن جماعة ١٣/١

ولاشك أن عالماً تُخرَّج له ثلاث مشيخات ما هو إلا دليل على كثرة شيوخه وغزارة علمه ، وقوة شخصيته.

#### تلاميده :-

كان لعلم الشيخ الغزير ، وتدريسه فى أشهر المدارس العلمية آنذاك الأثرالبارز فى التاريخ العربى الإسلامى من الناحية الثقافية والاجتماعية ، ولعل فى هذا ما يرشدنا، ويدل دلالة واضحة على أثر هذا الإمام فى تربية الأجيال ، والحشد الهائل من العلماء الذين تتلمذوا عليه ، ومن أشهر هؤلاء التلاميذ:-

- الشيخ قطب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر
   السنباطى المتوفى ٧٢٢هـ (١)
  - ٢- الإمام المحدّث نور الدين على بن جابر الهاشمي المتوفى ٧٢٥هـ. (٢)
- ٣- الإمام الحافظ المؤرخ علم الدين، أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي المتوفى ٧٣٩هـ.
- ٤- الإمام العالم شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة بن عقيل المتوفى
   ٤- الإمام العالم شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة بن عقيل المتوفى

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢/٠٨٣ ، الدرر الكامنة ١٦/٤ ، شذرات الذهب ٥٧/٦

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ۱۸/٦

<sup>(</sup>٣) دول الإسلام ٢٤٥/٢ والنجوم الزاهرة ٣١٩/٩ وطبقات الشافعية للسبكي

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٣٠٤/٤ ، شذرات الذهب ١٤٧/٦

- ٥- الإمام أثير الدين ، أبو حيان محمد بن يوسف بن على الأندلسي المتوفى ٧٤٥هـ (١)
- آ- الإمام شمس الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى
   المتوفى ٧٤٨هـ(٢)
- ٧- الإمام كمال الدين ثعلب بن جعفر بن على الأدفوى المتوفى ٧٤٩هـ(٣)
- الشيخ القاضى عماد الدين محمد بن إسحاق بن محمد المرتضى المتوفى
   ٧٤٩هـ(٤)
- ٩- الإمام المؤرخ، صلاح الدين، خليل بن أببك الصّفدى المتوفى ٧٦٤هـ (٥)
  - ١٠- عز الدين، محمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفى ٧٦٧هـ (١)
- ۱۱- تاج الدين بن أبى نصر ، عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي الشبكى المتوفى ۷۷۱هـ(۷)

#### هذا وغير ذلك من التلاميذ، فهؤلاء أشهرهم.

- (١) مشيخة قاضى القضاة ابن جماعة ١٧/١
- (٢) الدرر الكامنة ٣٠٤/٤ ، شذرات الذهب ١٤٧/٦
  - (٣) مشيخة قاضى القضاة ابن جماعة ١٧/١
- (٤) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٠٢٣: ٢٥ ، البدر الطالع ١٨٢/١٠
  - (٥) شذرات الذهب ١٦٤/٦
  - (٦) طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة ١٩٩/٣
- (٧) شذرات الذهب ٢٢١/٦ وانظر كذلك مشيخة قاضى القضاة ابن جماعة ١/ ١٧-١٦

#### شعره :-

الإمام ابن جماعة له نظم، وهو على طريقة العلماء، فمن نظمه الذي يكشف عن بعض خصاله:

> لم أطلب العلم للدنيا التي ابتغيت من المناصب أو للجاه والمال لكن متابعة الأسلاف فيه كما كانوا فقدر ما قد كان من حالى

# وقال في موضع آخر:

ارضَ من الله ما يُقَدِّرُهُ أراد منك المقام أو نقلك فاسكن فخير البلاد ما حملك

وحیثما کنت ذا رفاهیه

وقد ثم هذه الأبيات الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر فقال رحمه الله:

أسأت أحسن ولا تطل أملك ومن عصاهُ ولا يتوب هلك(١) وَحَسَّن الخُلُق واستقم فمتى من يتق الله يؤته فرجا وقال:-

عاتبت قلبي في هواه ولمته

لما تمكن في فؤادى حبه

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢٩٩،٢٩٨/٩

قد كنت في شرك الردى أوقعته قسراً إليه عند ما أبصرته (١) فرثى له طرفى وقال أنا الذى عاينت حسناً باهراً فاقتادني أقوال العلماء فيه:

لقد حظى الإمام بدر الدين بن جماعة عند كل من ترجموا له ، بالذكر الطيب ، والثناء الحسن :

يقول عنه شيخ الجرح والتعديل: ،، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام ، مع دين وتعبد، وتصوف، وأوصاف حميدة ، وأحكام محمودة ، وله النظم والنشر ، والخطب والتلامذة، والجلالة الوافرة ، والعقل التام، والخلق الرضى، فالله يحسن خاتمته،، (٢)

وقال تاج الدين السبكيّ : ،، شيخنا قاضى القضاة ٠٠٠ بدر الدين ، حاكم الإقليمين مصراً وشاماً ، وناظمُ عَقْدِ الفَخَار الذي لايسامي ، مُتَحلّ بالعفاف ، مُتَخَلّ إلاّ عن مقدار الكفاف ، مُحَدَّث فقيه ، ذو لحقلٍ لا يقوم أساطين الحكماء بما جميع فيه ،، (٣)

أما ابن كثير ، فيقول : ،، قاضى القضاة العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله سمع الحديث واشتغل بالعلم ، وحَصَّل علوماً متعددة، وتقدم ، وساد أقرانه، مع الرئاسة والديانة والصيانة والورع ، وكف الأذى ، وجمع له

<sup>(</sup>٢٦) شذرات الذهب ١٠٦/٦

<sup>(</sup>۲۷) معجم شيوخ الذهبي ۱۳۰/۲–۱۳۱

<sup>(</sup>۲۸) طبقات الشافعية الكبرى ١٣٩/٩

خطباً كان يخطب بها في طيب صوت فيها وفي قراءته في المحراب وغيره،، (١)

وقال ابن حجر في معرض ترجمته قول الذهبى ، والقطب : ،، قال الذهبى : كان قوى المشاركة في الحديث ، عارفاً بالفقه وأصوله ، زكيا فطنا متفننا، ورعاً صَيناً تام الشكل ، وافر العقل ، حسن الهوى متين الديانة ، ذا تعبد وأوراد ،وكان في ولايته الثانية قد كثرت أمواله ، فترك الأخذ على القضاء عفّة . . . وكان صاحب معارف ، يضرب في كل فَنَّ بسهم ، وله وقع في النفوس ، وجلالة في الصدور ، وكان مليح الهيئة . . . ساكناً وقوراً ، وحج مراراً ، وكان عارفاً بطرائق الصوفية ، وقصد بالفتوى ، وكان مسعوداً فيها ، ، (۲) .

وقال القطب: " من بيت علم وزهادة ، وكانت فيه رئاسة وتودد، ولين جانب ، وحسن أخلاق ، ومحاضرة حسنة ، وقوة نفس في الحق ، قرأت بخط البدر النابلسي : كان علائمة وقته، ولى القضاء ، والخطابة والتصادير الكبار ، ورزق الحظ في ذات، وبعد صيته، وطالت مدته ، وحسنت سيرته ، وكان متقشّفاً مُقتصداً في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه، وحسن التربية من غير عنف ولا تخجيل ، ومن ورعه أنه للا ولى تدريس الكاملية رأى في كتاب الوقف ، شرط المبيت ، فجمع ما كان أخذه وهو طالب، وعاده للوقف؛ لأنه كان لا يبيت، ولما عُزل واستقر جلال الدين القزويني مكانه ركب من منزله من مصر، وجاء إلى الصالحية حتى سلم عليه ، فعُدَّ ذلك من تواضعه ، (1)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٦٣/١٤

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢٨٢/٣

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢٨٣/٣

وقال أبو الفدا فى تاريخه : ،، حسن المجموع ، كان ينطوى على دين وتعبد ، وتصون ، وعقل ، ووقار ، وجلالة وتواضع ، وحمدت سيرته ، ورزق القبول من الخاص والعام،

وتنره عن معلوم القضاء لفتاه مدَّة، ومحاسنه كثيرة ،، (١)

وقال عنه ابن إياس ١٠٠ قاضى القضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة

أما تقى الدين محمد بن فهد المكى فيقول: ،، اشتغل وحصّل، وشارك فى فنون من العلم، فتبحر فيها، وتميز فى التفسير والفقه، وعنى بالرواية، فجمع وصنف، واشتهر صيته، ولى قضاء الإقليمين فحمدت سيرته،، (٢)

وقال عنه ابن العماد الحنبلى: ،، قاضى القضاة شيخ الإسلام...، (٤) مؤلفاته:

لقد كان عمر الإمام ابن جماعة مديداً مباركا مع دوام العز، واشتغل طيلة هذه الحياة بالعلم وفروعه المختلفة، وخاصة سائر علوم الدين، فكان بحق شيخ الإسلام، وقاضى القضاة، فصنف التصانيف الفائقة، والتآليف

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر ١٠٨/٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ج١ ق ١ ص ٤٦٦

<sup>(</sup>٣) لحظ الألحاظ ١٠٧

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ١٠٥/٦

العديدة، ما بين الفقه ، والحديث والأصول ، والتاريخ والتفسير، وغير ذلك. ومن هذه المؤلفات :

- ١- أرا جيز في قضاة مصر، وقضاة دمشق،
  - ٢- أربعون حديثا تساعية.
    - ٣- أرجوزة في الخلفاء
- ٤- أنس المذاكرة فيما يستحسن في المذاكرة.
  - ٥- أوثق الأسباب،
- ايضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل.
  - ٧- التبيان في مبهمات القرآن٠
  - ٨- تجنيد الأجناد وجهات الجهاد.
- ٩- تحرير الأحكام في تدبير جيش أ هل الإسلام
- ١٠ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم.
  - ١١- تراجم البخاري٠
  - ١٢- التلخيص في المعاني والبيان
  - ١٣- التنزيه في إبطال حجج التشبيه
  - ١٤- تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

- ١٥- حجة السلوك في مهاداة الملوك
  - ١٦- ديوان خطب
- ١٧- الرد على المشبه في قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾.
  - ١٨- رسالة في الإسطرلاب.
  - ١٩- شرح كافية ابن الحاجب
  - ٢٠- الضياء الكامل في شرح الشامل.
    - ٢١- الطاعة في فضيلة صلاة الجماعة.
      - ٢٢- العمدة في الأحكام.
      - ٢٢- غرر البيان في تفسير القرآن.
        - ٢٤- غرر البيان لمبهمات القرآن
      - ٢٥- غرة البيان لمن لم يسم في القرآن
  - ٢٦- الفوائد الغزيرة المستنبطة من حديث بريرة.
    - ٢٧- الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة.
    - ٢٨- كتاب في تخريج أحاديث الوجيز للغزالي.
      - ٢٩- كشف الغمة في أحكام أهل الذمة.
  - ٣٠- كشف المعانى في متشابه المثاني. وهو الذي بين أيدينا.

- ٣١- لسان الأدب
- ٣٢- مختصر الأمل والشوق في علوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لابن الصلاح.
  - ٣٢- مختصر في فضل الجهاد
  - ٣٤- مختصر في مناسبات تراجم البخارى لأحاديث الأبواب.
    - ٣٥- المختصر الكبير في السيرة.
      - ٣٦- المسالك في علم المناسك
    - ٣٧- مستند الأجناد في آلات الجهاد.
    - ٣٨- مشيخة بدر الدين ابن جماعة بتخريجه
  - ٣٩- مشيخة بدر الدين ابن جماعة، بتخريج علم الدين البرزالي
    - ٤٠ مشيخة بدر الدين ابن جماعة ، بتخريج المعشراني٠
      - ٤١- المقتص في فوائد تكرار القصص٠
      - ٤٢- مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه.
        - ٤٣- مناسبات تراجم البخاري.
        - ٤٤- المنهل الروى في علوم الحديث.
      - 20- النجم اللامع في شرح جمع الجوامع.

27- نور الروض، وهو مختصر لكتاب السهيلي الروض الأنف ·

رحم الله الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمة واسعة، فقد كان علما عظيماً أسهم إسهامات طيبة في إرساء لبنات الحضارة العربية الإسلامية.

# 公公公

<sup>(</sup>٣٦) راجع مصادر ترجمته ، وكذا فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ٢٣/١ وفهرس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (المجلد الحادى والعشرون، الجزء الأول ص ٣٦) وكشف الظنون ١٤٩٥،٢٩٥،٢٩٥، ٢٠/٧، ٣٥٦،٣٤١،٢٩٥، ١٤٩٠، ١٦٦٣ وإيضاح المكنون ٢٢٤/١، وهدية العارفين ١٤٨/٢ وإيضاح المكنون ٢٢٤/١، ٢٢٤٨ وكذا ترجمته من مشيخة قاضى القضاة ابن جماعة.

# الفصل الثاني

علم المتشابه



# علم المتشابه

# المحكم والمتشابه :-

يحتوي القرآن الكريم على آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، وقد نص على ذلك الحق سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، فقال عز وجل: ﴿هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴿(١)

والمقصود بالمحكم: إتقان الأداء وجمال النظم وتماسكه، والتشابه: يعنى تماثل الآيات في البلاغة والإعجاز، ومن هنا فالإحكام والتشابه في قوله تعالى : ﴿كتاب أحكمت آياته﴾ (٢) هو وقوله تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني ﴾ (٣) يشملان القرآن جميعه، فكل آياته محكمات، وكل آياته متشابهات ﴾ (١)

أما ما جاء في الآية الأولى فإنهما يعنيان شيئا آخر، فالمحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه ، ويدخل فيه ظاهر اللفظ ونصه الذي

<sup>(</sup>١) آل عمران ٧/٣

<sup>(</sup>٢) هود ١/١١

<sup>(</sup>٣) الزمر ٢٣/٣٩

<sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن ٢/٢:٥

وضع للمعنى الراجح المتبادر مباشرة، ولعل وضوح الدلالة ما يبعده عن مجال البحث والدراسة ، والقراءة الواحدة له تكفى لإفهامنا المراد منه

إذن المتشابه: هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه، ويد خل فيه المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، والمؤول الذي لا يدل على معنى إلا بعد تفسيره، والمشكل الذي تحظى الدلالة فيه للبس أو الإبهام، وتضافر هذه الظواهر الثلاث في المتشابه نجعله يشغل المسلمين بعض الشيء، فيندفع العلماء إلى معرفته، والبحث فيه ، (١)

ويقول الإمام الزركشي عن علم المتشابه ،، هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباء ·

وحكمته : التصرف فى الكلام وإتيانه على ضُروب ، ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك ، مبتدأً به ومتكرراً ، وأكثر أحكامه تثبت من وجهين ، فلهذا جاء باعتبارين ،، (٢)

وعلم المتشابه فيه أنواع عديدة وتقسيمات مختلفة :

\* النوع الأول : المتشابه باعتبار الأفراد وهو على أقسام :

الأول : أن يكون في موضع على نظم ، وفي آخر على عكسه ، وهو يشبه رد العجز على الصدر ، ووقع في القرآن منه كثير، فمن ذلك :

<sup>(</sup>١) معجم مصنفات القرآن ١٩٣/٤

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ١١٢/١

قوله تعالى : فى البقرة ﴿ وادخلوا الباب سُجَّدًا وقولوا حطةٌ ﴾ . (١)
وفى الأعراف : ﴿ وقولوا حطَّةٌ وادخلوا الباب سُجَّدًا﴾ (٢)
فى البقرة : ﴿ وما أُهلَّ لغير الله ﴾ (٣) وباقى القرآن : ﴿ لغير الله به ﴾ (٤)
فى القصص ﴿ وَجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ﴾ (٥) وفى يس ﴿ وجاء من أقصى المدينة من أقصى المدينة رَجُلٌ يسعى ﴾

الثانى: ما يشبه بالزيادة والنقصان : فمن ذلك :

فى البقرة: ﴿ سَوَاءٌ عليهم أَ أَنذرتَهُم أَم لَم تُنذرهم ﴿ (٧) وفى يس ﴿ وَسَوَاءٌ ﴾ بزيادة واو ، لأن ما فى البقرة جملة هى خبر عن اسم «إن» وما فى يس جملة عطف بالواو على جملة .

فى البقرة : ﴿ فمن تبع هداى ﴾ (٩) وفى طه ﴿ فمن اتبع هداى ﴾ (١٠) لأجل قوله هناك ، ﴿ يتبعون الدّاعي ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) البقرة ٢/٨٥

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٦١/٧

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٧٣/٢

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٥/٦ و الأنعام ١٤٥/٦ والنحل ١١٥/١٦

<sup>(</sup>٥) القصص ٢٠/٢٨

<sup>(</sup>۲) یس ۲۰/۳٦

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢/٢

<sup>(</sup>٨) يس ١٠/٣٦

<sup>(</sup>٩) البقرة ٣٨/٢

<sup>174/4. 46 (1.)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) طه ۱۰۸/۲۰

فى آل عمران : ﴿ جَاءُوا بالبينات والزُّبُر والكتاب المنير﴾ (١) بباء واحده إلا فى قراءة ابن عامر، وفى فاطر : ﴿ بالبينات وبالزُّبُر. وَبالكتاب المنير﴾ (٢) بثلاث باءات....

الثالث : التقديم والتأخير وهو قريب من الأول :

ومن ذلك : فى البقرة : ﴿ يَتلُو عليهم آياتك ويُعَلَّمهُمُ الكتاب والحُكمة و يُزَكِّيهم ﴾ (٣) مؤخر ، وما سواه: ﴿ يُزَكِّيهم و يُعَلَّمُهُمُ الكتاب والحُكمة ﴾ (٤)

ومنه تقديم "اللعب" على "اللهو" في موضعين من سورة الأنعام (٥) وكذلك في القتال (٦) والحديد (٧)

وقدم " اللهو" على "اللعب " فى الأعراف (^) والعنكبوت (<sup>٩)</sup> وإنما قدم اللعب فى الأكثر ، لأن اللعب زمان الصبا، واللهو زمان الشباب ، وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو.

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٤/٣

<sup>(</sup>٩) فاطر ٢٥/٣٥

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٢٩/٢

Y/77 ien+1 (2)

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٣٢/٦ ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلَّا لَعْبُ وَلَهُو﴾ .

<sup>(</sup>٦) القتال (محمد) ٣٦/٤٧ ﴿إِنَّمَا الحياة الدنيا لعب ولهوك .

<sup>(</sup>V) الحديد ٢٠/٥٧ (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوك.

<sup>(</sup>٨) الأعراف ١/٧٥ ﴿ والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ،

<sup>(</sup>٩) العنكبوت ٦٤/٢٩ ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلَّا لَهُو وَلَعْبُ ﴾ .

تنبيه: ما ذكره فى الحديد: ﴿ اعلموا أِنما الحياةُ الدنيا لَعبُ ﴾ أى كلعب الصبيان ﴿ ولهو ﴾ (١) أي كلهو الشباب، ﴿ وزينة ﴾ كزينة النساء، ﴿ وتفاخر ﴾ كتفاخر الإخوان، ﴿ وتكاثر ﴾ كتكاثر السلطان، وقريب منه فى تقديم اللعب على اللهو قوله: ﴿ وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نَتَّخِذَ لَهُوًا لاتخذناه من لدنًا ﴾ . (١)

وقدم " اللهو" فى الأعراف ، لأن ذلك يوم القيامة، فذكر على ترتيب ما انقضى، وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالين. وأما العنكبوت فالمراد بذكرهما زمان الدنيا ، وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء ، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان (٣) أى الحياة التى لا أبدَلها ولا نهاية لأبدها ، فبدأ بذكر اللهو لأنه فى زمان الشباب ، وهو أكثر من زمان اللعب ، وهو زمان الصّبا....

# الربع : بالتعريف والتنكير:

فمن ذلك: ﴿ ويقتلون النبيينَ بغير الحق ﴾ (٤) وفي آل عمران: ﴿ بغير حقَّ ﴾ (٥)

وقوله في آل عمران ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ (١) وفي الأنفال: ﴿ إِن الله عزيزٌ حكيم ﴾

<sup>(</sup>١) الحديد ٢٠/٥٧

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ١٧/١٦ ١٧٠

<sup>(</sup>۳) العنكبوت ۲٤/۲۹

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١١٢/٣

<sup>(</sup>٦) آل عمران ١٢٦/٣

<sup>(</sup>٧) الأنفال ١٠/٨

# الخامس : بالجمع والإفراد :

فمن ذلك قوله تعالى فى البقرة : ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَاماً معدودة ﴾ (١) وفى آل عمران : ﴿ معدوداتٍ ﴾ (١)، لأن الأصل الجمع إذا كان واحدُه مذكرا أن يقتصر فى الوصف على التأنيث نحو : ﴿ سُرُرُ مَرفوعة وأكوابُ موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة ﴾ (٣) فجاء فى البقرة على الأصل . وفى آل عمران على الفرع .

# السادس : إبدال حرف بحرف غيره :

فمن ذلك قوله تعالى فى البقرة : ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا ﴾ (٤) بالواو ، وفى الأعراف : ﴿ فكلا ﴾ بالفاء وحكمته أن ﴿ اسكن ﴾ فى البقرة من السكون الذى هو الإقامة ، فلم يصلح إلا بالواو ، ولو جاءت الفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة ، والذى فى الأعراف من المسكن وهو اتخاذ الموضع سكنا ، فكانت الفاء أولى ، لأن اتخاذ المسكن لا يستدعى زمنا متجدداً ، وزاد فى البقرة ﴿ رغدًا ﴾ لقوله : ﴿ وقلنا ﴾ بخلاف سورة الأعراف فإن فيها ﴿ قال ﴾ وذهب قوم إلى أن ما فى الأعراف (٥) بالواو .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢/٨٨

<sup>(</sup>٢) آل عمرن ٢٤/٣

<sup>(</sup>٣) الغاشية ١٣:١٦/٨٨

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢/٥٧

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٩/٧

فى الأنعام : ﴿ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ﴾ (١)، وفى غيرها: ﴿ قل سيروا فى الأرض فانظروا ﴾ (٢)

فی سورة الرعد: ﴿ كلِّ يجرى لأجلٍ مُّسمَّى ﴾ (٣) وفی لقمان ﴿ إلى أَجل مُسَّمى ﴾ (١٠) ، لا ثاني له٠٠٠٠

فى الأعراف : سُقناه لبلدٍ ميتٍ ﴾ (٥) ، وفى فاطر : ﴿ إِلَى بلد ﴾ (٦) السابع : إبدال كلمة بأخرى :

فمن ذلك قوله تعالى فى البقرة : ﴿ مَا أَلَفَينَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا ﴾ (٧) وفي القمان : ﴿ وَجِدْنَا ﴾ (٨)

في البقرة : ﴿ فَانْفَجَرْتُ ﴾ (٩) وفي الأعراف : ﴿ فَانْبَجَسَتَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) الأنعام ١١/٦

<sup>(</sup>٢) النمل ۲۹/۲۷

<sup>(</sup>٣) الرعد ٢/١٣

<sup>(</sup>٤) لقمان ۲۹/۳۱

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٧/٧٥

<sup>(</sup>٦) فاطر ٥٥/٥٥

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢/٥٤

<sup>(</sup>٨) لقمان ٢١/٣١

<sup>(</sup>٩) البقرة ٢٠/٢

<sup>(</sup>١٠) الأعراف ١٦٠/٧

فى الكهف : ﴿ ولئن رددتُ إلى ربى ﴾ (١) وفى حم : ﴿ وَلئن رجعت ﴾ (٢) فى طه : ﴿ وَلئن رجعت ﴾ (٢) فى طه : ﴿ فلمَا جَاءَهَا ﴾ (٤) الشامن : الإدغام وتركه:

فى النساء والأنفال : ﴿ وَمَن يَشَاقَقَ الرَّسُولَ ﴾ (٣) ، وفى الحشر بالإدغام (٤) فى الإنعام : ﴿ لَعَلَّهُم يَتَضَرَعُونَ ﴾ (٥) وفى الأعراف ﴿ يَضَرَعُونَ ﴾ (٦)

النوع الثاني : ما جاء على حرفين :

من ذلك : قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ في القرآن، اثنان في البقرة (٧)

﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ اثنان في يونس والنمل ، (^) ﴿ من عباده ويقدر له ﴾ اثنان في العنكبوت وسبأ (٩) ، وأما الذي في القصص (١٠)

<sup>(</sup>١) الكهف ٣٦/١٨

<sup>(</sup>٢) فصلت ۱٤/٠٥·

<sup>(</sup>٣) النساء ١١٥/٤ والأنفال ١٣/٨ : ﴿ وَمِن يَشَاقِقَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الحشر ٥٩/٤.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٢/٢٤

<sup>(</sup>٦) الأعراف ٩٤/٧

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢/٩/٢، ٢٦٦

<sup>(</sup>۸) يونس ۲۰/۱۰ والنمل ۷۳/۲۷

<sup>(</sup>٩) العنكبوت ٦٢/٢٩ وسبأ ٣٩/٣٤

<sup>(</sup>۱۰) القصص ۲۸/۲۸

فهو ﴿ من عباده ويقدرُ لولا أن ﴾ وباقى القرآن ﴿ وَيقدرُ ﴾ (١) فقط.

﴿ولله ميراث السموات والأرض ﴾ حرفان، في آل عمران وفي الحديد (٢)

﴿ لَهُ مَقَالَيْدُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ، في الزمر وحم عَسَقٌ (٣)

﴿ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ إخبارًا عن الجماعة الغيّب حرفان في الأعراف وسبأ (٤)

﴿ أَمُواتٌ ﴾ بالرفع ، في البقرة ﴿ أَمُواتٌ بِل أَحِياءً ﴾ ، (٥) وفي النحل: ﴿ أَمُوتٌ غَيرُ أَحِياءٍ ﴾ (٦)

النوع الثالث: ما جاء على ثلاثة أحرف:

و أو لم يسيرُوا في الأرض كه ثلاثة في القرآن : في الروم وفاطر والمؤمن (٧) و وما يذكر إلا أُولو الألباب كه في البقرة، وآل عمران، وإبراهيم (٨) .

<sup>(</sup>١) الرعد ٢٦/١٣ والإسراء /٣٠ والروم/ ٣٧ وسبأ٤٣/٣٦ والشورى ١٢/٤٢

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٨٠/٣ والحديد ١٠/٥٧

<sup>(</sup>۳) الزمر ۱۲/٤٢ والشورى ۱۲/٤٢

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٤٧/٧ وسبأ ٣٣/٣٤

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢/٤٥١

<sup>(</sup>٦) النحل ٢١/١٦

<sup>(</sup>٧) الروم ٩/٣٠ وفاطر ٤٤/٣٥ وغافر (المؤمن) ٢١/٤٠

<sup>(</sup>A) البقرة ٢/ ٢٦٩ وآل عمران ٧/٣ والذي في إبراهيم ٢/١٤: ﴿وليذكر أولوا الألباب﴾.

﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم ﴾ في البقرة وفي المائدة وفي الصف (١). ﴿ ولكن ولكن أكثر النّاس لا يؤمنون ﴾ في هود والرعد والمؤمن (٢) ﴿ ولكن اكثر الناس لا يشكرون ﴾ في البقرة ويوسف والمؤمن (٣) ﴿ أثذا كنا ترابا ﴾ بغير ذكر ،، العظام،، في الرعد والنمل وق (٤) ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ﴾ في الرعد و الروم و المؤمن. (٥)

النوع الرابع : ما جاء على أربعة حروف :

﴿ مَن فى السموات ومن فى الأرض ﴾ بتكرير ﴿ من ﴾ فى يونس والحج والنمل والزمر (1)

﴿ مُلكُ السموات والأرض وما بينهما ﴾ في المائدة اثنان في ص وآخر الزخرف (٧)...

﴿ أَفْرَأَيتَ ﴾ بالفاء بعد الهمزة، في مريم، والشعراء، والجاثية، والجاثية، والنجم ، (^) اللعب قبل اللهو، في الأنعام اثنان ، (٩) وفي القتال (١٠)

<sup>(</sup>١) البقرة ٤/٢ والمائدة ٥/٠٠ والصف ١٦/٥

<sup>(</sup>۲) هود ۱۷/۱۱ والرعد ۱/۱۳ وغافر ۹/٤٠

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٤٣/٢ ويوسف ٢٨/١٢ وغافر ٦١/٤٠

<sup>(</sup>٤) الرعد ١٣/٥٠ والنمل ٢٧/٢٧ وق ٥/١٠٠

<sup>(</sup>٥) الرعد /٣٨ والروم ٤٧/٣٠ والمؤمن/ (غافر) ٧٨/٤٠

<sup>(</sup>٦) يونس ٦٦/١٠ والحج ١٨/٢٢ والنمل ٨٧/٢٧ والزمر ٦٨/٣٩

<sup>(</sup>٧) المائدة ١٠/٣٨ وص ١٠/٣٨ والزخرف ٧٥/٤٣

<sup>(</sup>٨) مريم ٧٧/١٩ والشعراء ٢٠٥/٢٦ والجاثية ٤٥ والنجم ٣٣/٥٣

<sup>(</sup>٩) الأنعام ٣٢/٦ : ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾ وآية رقم ٧٠ ﴿وفر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ﴾

<sup>(</sup>١٠) القتال ٣٦/٤٧ ﴿إِنَّمَا الحياة الدُّنيا لعب ولهو.

والحديد (١).

﴿ لآياتٍ لقوم يعقلون ﴾ بلفظ الجمع ، في البقرة ، والرعد، والروم ، والنحل (٢٠) .

﴿ لآيةً لقوم يسمعون ﴾ بالتوحيد في النحل كذلك ، (٤) وبالجمع في الروم، والم السجدة (٥)

والأنبياء والنبيين بغير حقَّ: في آل عمران: ﴿ النبيين بغير حقَّ ﴾ (1) وفيها ﴿ ويقتلون الأنبياء بغير حقَّ ﴾ (2) وفيها أيضاً: ﴿ وقتلهم الأنبياء بغير حقًّ ﴾ وفي النساء (٨).

فأما الذى فى البقرة ﴿ ويقتلون النبيين بغير الحق﴾ (٩) فليس له نظير النبوع الخامس : ما جاء على خمسة حروف

﴿ حكيم عليم ﴾ في الأنعام ثلاثة ، والرابع في الحجر وفي النمل(١٠٠)

﴿مغفرة ورزق كريم ﴾ في الأنفال اثنان ، وفي الحج ، والنور ، وسبأ (١١)

(١) الحديد ٢٠/٥٧ ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا أولهو ﴾.

(٢) البقرة ١٦٤/٢ والرعد ٤/١٣ والروم ٢٤/٣٠ والحل ١٢/١٦

(۳) یونس ۲۰/۲۰

(٤) النحل ١٦/٥٦

(٥) الروم ٢٣/٣٠ والسجدة ٢٦/٣٢

(٦) آل عمران ٢١/٣

(V) آل عمران ۱۱۲/۳

(A) آل عمران ۱۸۱/۳ والنساء ٤/٥٥٠

(٩) البقرة ٢١/٢

(١٠) الأنعام ١٢٩،١٢٨،٨٣/٦ والحجر ١/٥٧ والنمل ٦/٢٧

(١١) الأنفال ٧٤،٤/٨، والحج ٢٦/٠٥ والنور ٢٦/٢٤ وسبأ ٤/٣٤

الأرض قبل السماء ، في آل عمران  $^{(1)}$  ، ويونس  $^{(7)}$  ، وإبراهيم ،  $^{(7)}$  وطه  $^{(1)}$  ، والعنكبوت  $^{(0)}$ 

ولآيات لقوم يتفكرون بلفظ الجمع، في الرعد، والروم، والزمر، والجاثية (٦)، وبلفظ التوحيد في النحل .(٧)

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بتكرير الطاعة ، في النساء ، والمائدة، والنور، والقتال، والتغابن . (^)

النوع السادس : ما جاء على ستة حروف:

﴿إِن فَى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ، فى الأنعام، والنحل، والنمل ، والعنكبوت، والروم، والزمر. (٩)

﴿وذلك الفوز العظيم، منها بواو، واحد في النساء : ﴿خالدين فيها

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣/٥ ﴿إِن الله لا يخفي عليه شيَّ في الأرض ولا في السماء ﴾.

<sup>(</sup>٢) يونس ١١/١٠ ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء ﴾.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ٢٨/١٤ ﴿ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ﴾.

<sup>(</sup>٤) طه ٤/٢٠ ﴿ تَنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي ﴾.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت ٢٢/٢٩ : ﴿ وَمَا أَنتُم بَعْجَزِينَ فَي الأَرْضُ وَلَا فَي السَّمَاءَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الرعد ٣/١٣ والروم ٢١/٣٠ والزمر ٤٢/٣٩ والجاثية ١٣/٤٥

<sup>(</sup>٧) النحل ١٦/١٦، ٩٦،١١/١٦

<sup>(</sup>٨) النساء ١٢/٦٤ والمائدة ٥٩/٥ والنور ١٢/٦٤ والقتال ٣٣/٤٧ والتغابن ١٢/٦٤

<sup>(</sup>۹) الأنعام ۹۹/۲ والنحل ۷۹/۱٦ والنمل ۸٦/۲۷ والعنكبوت ۲٤/۲۹ والروم ۳۰/ ۳۷ والزمر ۲/۳۹ه

وذلك الفوز العظيم (١) وفي المائدة : ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ ، ومثله في التوبة: (موضعان) والصف والتغابن (٢)

قمن أظلم بالفاء، في الأنعام (موضعان)، والأعراف ، ويونس ، والكهف ، والزمر. (٣)

﴿قل يا أهل الكتاب﴾ في آل عمران ثلاثة ، وفي المائدة ثلاثة (٤) النوع السابع : ما جاء على سبعة حروف

ولعلهم يتذكرون في البقرة ، وإبراهيم، والقصص، (ثلاثة مواضع)، والزمر والدخان (٥)

والسموات والأرض وما بينهما في مريم ،الشعراء، والصافات، وص (موضعان) والزخرف والدخان (٦)

(١) النساء ١٣/٤

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥/٩١ والتوبة ٨٩/٩، ١٠٠ والصف ١٢/٦١ والتغابن ٩/٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١٥٧،١٤٤/٦ والأعراف ٣٧/٧ ويونس ١٧/١٠ والكهف ١٥/١٨ والزمر ٣٢/٣٩

 <sup>(</sup>٤) آل عمران ٩٩،٦٤/٣ والمائدة ٥/٥٩،٧٧،

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢٢١/٢ وإبراهيم ٢٥/١٤ والقصص ٢٥/٢٨ ٥١،٤٦،٤٣/٢٥ والزمر ٢٧/٣٩ والدخان ٨/٤٤

<sup>(</sup>٦) مريم ٢٥/١٩ والشعراء ٢٤/٢٦ والصافات ٥/٣٧ وص ٦٦،١٠/٣٧ والزخرف ٨٥/٤٣ والدخان ٤//٤

"المرأة " مكتوبة بالتاء في سبعة مواضع ، في آل عمران (١)، وفي يوسف (موضعان ) وامرأت العزيز (٢)، وفي القصص ، وامرات فرعون (٣)، وفي التحريم (ثلاثة مواضع)(٤)

### النوع الثامن : ما جاء على ثمانية حروف

النفع قبل الضرفى الأنعام  $^{(0)}$ ، والأعراف $^{(1)}$ ، ويونس  $^{(V)}$ ، والرعد والأنبياء $^{(P)}$ ، والفرقان  $^{(V)}$  والشعراء  $^{(V)}$  وسبأ  $^{(V)}$ .

يتذكر بتاء في الرعد ، وطه ، والملائكة ، وص [والزمر]، والمؤمن [والنازعات والفجر] ، (١٣)

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣٥/٣: ﴿امرأت عمران﴾.

<sup>(</sup>۲) يوسف ۱،۳۰/۱۲

<sup>(</sup>٣) القصص ٢٩/٢٨

<sup>(</sup>٤) التحريم ١٠/٦٦ ﴿ امرأت نوحٍ ﴾ ، ﴿ وامرأت لوطٍ ﴾ ، وآية رقم ١١ ﴿ امرأت فرعون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٧١/٦: ﴿قُلْ أَنْدَعُوا مِن دُونَ اللهِ مَالَا يَنْفَعْنَا وَلاَيْضِرْنَا﴾.

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٨٨/٧ : ﴿قُلُ لا أُملُكُ لنفسى نفعاً ولاضراً إلا ما شاء الله ﴾.

<sup>(</sup>٧) يونس ١٠٦/١٠ : ♦.ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.

 <sup>(</sup>A) الرعد ١٦/١٣: ﴿لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراك.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء ٢٦/٢١ : ﴿قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكُم شَيَّا وَلَا يَضْرَكُمْ

<sup>(</sup>١٠) الفرقان ٥٥/٢٥ : ﴿ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ﴾.

<sup>(</sup>١١) الشعراء ٧٣/٢٦: ﴿أُو ينفعونكم أُو يضرون﴾.

<sup>(</sup>١٢) سبأ ٤٢/٣٤ : ﴿ فَالْيُومُ لَا يَمْلُكُ بَعْضَكُمْ لَبْعَضَ نَفْعاً وَلَاضِراكِ.

<sup>(</sup>۱۳) الرعد ۱۹/۱۳ وطه ٤٤/٢٠ وفاطر ٣٧/٣٥ وص ٢٩/٣٨ والزمر ٩/٣٩ والمؤمن (۱۳) (غافر) ۱۳/٤٠ والنازعات ٣٥/٧٩ والفجر ٢٣/٨٩ .

#### النوع التاسع : ما جاء على تسعة حروف

ومن في السماوات والأرض بغير تكرار "من " في آل عمران ، والرعد، وفي بني إسرائيل، و مريم ، والأنبياء ، والنور، والنمل، والروم ، والرحمن (١)

ولكن أكثرهم لا يعلمون بالهاء والميم. في الأنعام، والأعراف، والأنفال ، ويونس، والقصص (موضعان) . [ والزمر ] . والذي في الدخان والطور (٢)

﴿ يَكُ ﴾ بالياء ، من غير نون بعد الكاف : في الأنفال ، والتوبة ، والنحل ، ومريم ، والمؤمن (موضعان) ، وفي المدثر (موضعان) بالنون في أوله، وفي القيامة ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطَفَةً﴾ (٣)

#### النوع العاشر : ما جاء على عشرة أحرف

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۸۳/۳ والرعد ۱٦/۱۳ والإسراء ۱٥/١٥ ومريم ٩٣/١٩ والأنبياء ٢١/ ٢٩ والنور ٤١/٢٤ والنمل ٢٥/٢٧ والروم ٢٦/٣٠ والرحمن ٢٩/٥٠.

<sup>(</sup>۲) الأنعام ۳۷/٦ والأعراف ۱۳۱/۷ والأنفال ۳٤/۸ ويونس ١٠٥٠ والقصص (۲) والزمر ٤٩/٣٩ والدخان ٤٩/٤٤ والطور ٤٧/٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٥٣/٨ والتوبة ٧٤/٩ والنحل ١٢٠/١٦ ومريم ٢٧/١٩ والمؤمن ٢٥،٢٧ والمدثر ٤٤،٤٣/٧٤ والقيامة ٣٧/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ﴿وَلِمُا ﴾ في هود في ثلاث آيات ٩٤،٧٧،٥٨/١١ وفي يوسف ١٢/ ٩٤،٦٩،٦٨،٦٥،٥٨،٢٢

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱/۱۱ ، ۸۲،۷٤،۷۸

و ولما كه بالواو : في هود ويوسف (٤)، وفي غيرهما بالفاء : في هود (٥) أربعة أحرف وفي يوسف (١) ستة.

وأن لاكه تكتب في المصحف بالنون منفصلة عشرة : في الأعراف موضعان، والتوبة، وفي هود موضعان، والحج، ويس، والدخان، والممتحنة ، والقلم. (٢)

### النوع الحادى عشر : ما جاء على أحد عشر حرفا

أحد عشر ﴿جنات عدن﴾ : في التوبه، والرعد، والنحل، والكهف، ومريم، وطه، ولملائكة، وص، والمؤمن ، والصف، ولم يكن (٣) ﴿ ما في السموات والأرض ﴾ : في البقرة، والنساء ، والأنعام، ويونس، والنحل، والنور، والعنكبوت، ولقمان، والحديد، والحشر، والتغابن (٤) وفي المائدة : ﴿ليبلوكم في ما آتاكم ﴾ (٥)

وفي الواقعة : ﴿ وننشئكم في ما لاتعلمون ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۱/۵۱،۲۸،۱۵/۱۲،۵۰،۳۱،۲۸،۱۵ تسعة مواضع .

<sup>(</sup>۲) الأعراف ۱۲۹،۱۰۵، والتوبة ۱۱۸/۹ وهود ۲۲،۱٤/۱ والحج ۲۲/۲۲ ويس ۲۰/۳۲ والدخان ۱۹/٤٤ والممتحنة ۱۲/۲۰ والقلم ۲٤/٦۸

 <sup>(</sup>٣) التوبة ٧٢/٩ والرعد ٢٣/١٤ والنحل ٣١/١٦ والكهف ٣١/١٨ ومريم ٩١/١٩ والبينة
 وطه ٧٦/٢٠ وفاطر ٣٣/٣٥ وص ٣٨/٥٠ وغافر ٨/٤٠ والصف ١٢/٦١ والبينة
 ٨/٩٨ .

<sup>(</sup>٤) البقرة ١١٦/٢ والنساء ١٧٠/٤ والأنعام ١٢/٦ ويونس ١/٥٠ والنحل ٢٢/٢٠ والحشر والنور ٢٤/٢٤ ، والعنكبوت ٢/٢٩ ولقمان ٢١/٣١ والحديد ١/٥٧ والحشر ٢٤/٥٩ والحشر ٢٤/٥٩

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥/٨٤

<sup>(</sup>٦) الواقعة ٢٥/٦٦

## النوع الثانى عشر : ما جاء على خمسة عشر وجهاً

﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ ليس فيها "خالدين" في البقرة (موضعان) ، وآل عمران، والمائدة، والرعد، والنحل، والحج (موضعان) والفرقان، والزمر، والقتال، والفتح ، والصف، والتحريم ، والبروج . (١)

و والسماء والأرض ، بالتوحيد في البقرة ، والأعراف، ويونس ، والأنبياء ، (موضعان)، وفي الحج، والنمل (موضعان)، والروم، وسبأ ، والملائكة، وص ، والدخان ، والذاريات ، والحديد ، (٢)

النوع الثالث عشر : ما جاء على ثمانية عشر وجها :

﴿ أَكَ ﴾ ، ﴿ نَكُ ﴾، و ﴿ يك ﴾ ، و ﴿ تك ﴾ بحروف المضارعة في أولها ، وبغير نون في آخرها .

في النساء :﴿ وإن تك حسنةً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۹۲،۲۰/۲ وآل عمران ۱۹۰/۳ والمائدة ۱۲/۵ والرعد ۳۰/۱۳ والنحل / ۳۱ والحج ۲۰/۳۲ والفرقان ۱۰/۲۰ والزمر ۲۰/۳۹ والفتال ۱۲/٤۷ والفتح ۸۶/۵ والصف ۱۲/۲۱ والتحريم ۸/۲۱ والبروج ۱۱/۸۰.

<sup>(</sup>۲) البقرة ۱۶٤/۲ والأعراف ۹۹/۷ ويونس ۳۱/۱۰ والأنبياء ۱۹،٤/۲۱ والحج البقرة ۲۰/۲۲ والنمل ۷۰/۲۲ والروم ۲۰/۳۰ وسبأ ۹/۳۶ وفاطر ۳/۳۰ وص ۲۷/۳۸ والدخان ۲۹/٤٤ والذاريات ۲۳/۵۱ والحديد ۲۱/۵۷.

٤٠/٤ النساء ٤٠/٤

والأنفال :﴿ لم يك مغيراً ﴾ (١)

وفي التوبة : ﴿ فإن يتوبوا يك خيراً لهم ﴾. (٢)

وفى هود (موضعان) : ﴿ فلاتك فى مريةٍ مما يعبد هؤلاء ﴾ ، ﴿ فلاتك فى مريةٍ مما يعبد هؤلاء ﴾ ، ﴿ فلاتك فى مريةٍ منه إنه الحق ﴾ . (\*)

وفى النحل (موضعان) : ﴿ ولم يك من المشركين ﴾ ، ﴿ ولاتك فى ضيق ﴾ (٤)

وفى مريم : ثلاثة مواضع  $^{(0)}$ ، وفى لقمان ، وغافر ، أربع مواضع  $^{(1)}$  وفى المدثر (موضعان)  $^{(V)}$ ، وفى القيامة  $^{(A)}$ .

النوع الرابع عشر : فيما جاء على عشرين وجها

إن فى ذلك لآيةً على التوحيد : فى البقرة ، وآل عمران ، وهود ، والحجر .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨/٣٥

<sup>(</sup>Y) التوبة P/2V

<sup>(</sup>۳) هود ۱۰۹،۱۷/۱۱

<sup>(</sup>٤) النحل ١٢٧،١٢٠/١٦

<sup>(</sup>٥) مريم ٩/١٩ : ﴿ ولم تك شيئاً ﴾، ٢٠ : ﴿ ولم أك بغياً ﴾ ، ٦٧ : ﴿ ولم يك شيئاً ﴾.

<sup>(</sup>٦) لقمان ١٦/٣١ وغافر ٢٨،١٦/٤ (مرتين) ٨٥،٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧) المدثر ٤٤،٤٣/٧٤ : ﴿قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين،

<sup>(</sup>٨) القيامة ٣٧/٧٥ : ﴿أَلَم يَكُ نَطِفَة مِن مَنِي يَنِي ﴾ .

وفى النحل خمسة أحرف بالتوحيد . وفى الشعراء ثمانية . وفى النمل والعنكبوت ، وسبأ. (١)

النوع الخامس عشر : ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا

وذلك : ﴿ نزل ﴾ و ﴿ أنزل ﴾ . (١)

في البقرة : ذلك بأن الله نزل الكتاب . (٣)

وفي آل عمران : نزل عليك الكتاب . (٣)

وفى الفرقان ثلاثة مواضع : أولها : ﴿تبارك الذي نزل الفرقان﴾ ، ﴿ونزل الملائكة تنزيلاً﴾، ﴿لولا نزل عليه القرآن﴾ ، (٤)

وفى القتال موضعان : ﴿وآمنوا بما نزل على محمد ﴾ . ﴿ما نزل الله سنطيعكم ﴾ . (٥)

وفي الحديد : ﴿مَا نَزُلُ مِنَ الْحَقَّ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲/۸۲، وآل عمران ۹/۳ وهود ۱۰۳/۱۱ والحجر ۱۷۷/۱۰ والنحل ۲۱/ ۱۱، ۱۲، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ والشعراء ۲/۲۲، ۲۷، ۲۰، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۲، ۱۷۸ والنمل ۲/۲۷ والعنکبوت ۶۲/۲۹ وسبأ ۹/۳۲ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٧٦/٢

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣/٣

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٢٥/١/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) القتال ٢٦/٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الحديد ١٦/٥٧.

وفى تبارك : ﴿ ما نزل الله من شئ ﴿ . (١) وهذه نماذج وأمثله مما عقده الإمام الزركشي في البرهان . (٢)

公公公

<sup>(</sup>١) الملك ١٦/٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن ١١٢/١ .١٥٤ .

# الفصل الثالث

تراث المتشابه



## تراث المتشابه

لقد ألف عدد غير قليل من العلماء في موضوع المتشابه ، وصنفوا البحوث العديدة فيه ، وكل ذلك خدمة للكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ، وهذه هي أسماء الكتب التي ذكرتها المصادر والمراجع ، وقد رتبتها الترتيب الأبجدي .

- الآيات المتشابهات ، لابن بقي ، أحمد بن عبد الرحمن بن بقي ابن مخلد الأموى أبو القاسم ، قاضى قضاة المغرب (ت ١٢٥هـ) .
  - (ذكر ذلك في معجم مصنفات القرآن الكريم ١٩٤/٤).
- أسئله القرآن وأجوبتها ، لشمس الدين أبى بكر محمد بن أبى بكر الرازي (١٦٠هـ) (ذكر ذلك في كشف الظنون (٩٢/١) -
- الإكليل في المتشابه والتأويل ، للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ). وقد طبع في القاهرة ١٣٩٤ هـ.
- البرهان في مسائل القرآن ، لعبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي (١٢٠هـ) . ذكر ذلك في : البداية والنهاية ٩٩/١٣ ومرآة الزمان ١٢٨/٨ وفوات الوفيات ٢٠٣/١ وشذرات الذهب ٥٨/٥) .
- البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان · لبرهان الدين أبى القاسم ، محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى (٥٠٥هـ) ·

- (ذكر ذلك في : غاية النهاية ٢٩١/٢ وإرشاد الأريب ١٤٦/٧ ، وهدية العارفين ٤٤/٨ وكشف الظنون ٢٤١/١ والأعلام ٤٤/٨) .
- البرهان في مشكلات القرآن ، لأبي المعالى ، عزيزى بن عبد الملك بن منصور الجيلى ، المعروف بشيبله (٤٩٤هـ).
- (ذكر ذلك في : وفيات الأعيان ١٩٨/١ وطبقات الشافعية ٢٨٧/٣ وكشاف الظنون ١٦٦٢) .
- بيان مشتبه القرآن ، لعيسى بن عبد العزيز بن عبد الواحد اللخمى الشريشي (٦٢٩هـ).
  - ذكر ذلك في : غاية النهاية ١٠٩/١ ولسان الميزان ٤٠١/٤ .
  - تأويلات القرآن ، لمحمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريدى (٣٣٣هـ). (ذكر ذلك في ؛ مفتاح السعادة ٢١/٢ والأعلام ٢٤٢/٧) .
    - تأويل متشابهات القرآن ،لابن شهر آشوب (٥٨٨هـ).
    - (ذكر ذلك في : لسان الميزان ٣١٠/٥ والأعلام ١٦٧/٧) .
- التبيان في مسائل القرآن ، لأحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني رضى الدين القزويني (٥٨٩هـ).
- (ذكر ذلك في : طبقات الشافعية ٣٥/٤ وشذرات الذهب ٣٠٠/٤ وكشف الظنون ٣٤١/١ والأعلام ٩٣/١) .

- التبيان فى أقسام القرآن ، للإمام ابن قيم الجوزية (٧٥١هـ) . وقد طبع هذا الكتاب ، ونشرته دار الكتاب العربى ، فى بيروت .
- التعريف و الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام ، للسهيلى ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخشعمى (٥٨١هـ). وقد طبع هذا الكتاب في بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- تیجان التبیان فی مشکلات القرآن ، لمحمد أمین بن خیر الله بن محمود ابن موسی الخطیب العمری (۱۲۰۳هـ) .
  - (ذكر ذلك في الأعلام ٢٦٧/٦ وآداب اللغة ٣٠٨/٣).
- حسن البيان في نظم مشترك القرآن ، لعبد الهادى بن رضوان النحوى الإبياري (١٣٠٥هـ ).
  - (ذكر ذلك في : الأعلام ٢٢٢/٤ وآداب اللغة ٢٦٣/٤).
- حل الآيات المتشابهات ، لمحمد بن الحسن بن فورك (٤٠٦هـ) . (ذكر ذلك في : وفيات الأعيان ٤٨٢/١ والنجوم الزاهرة ٢٤٠/٤ والأعلام ٣١٣/٦).
- حل متشابهات القرآن ، للراغب الأصبهاني ، الحسين بن محمد ابن الفضل (٥٠٢ هـ).
  - (ذكر ذلك في : الذريعة ٥٥/٥ والأعلام ٢٧٩/٢).
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، للخطيب الإسكافي (٤٢٠هـ).

وقد طبع هذا الكتاب، ونشرته دار الأفاق الجديدة- في بيروت ١٩٧٩م.

- رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآيات المحكمات، محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، شمس الدين ابن اللبان (٧٤٩هـ).

(ذكر ذلك فى طبقات الشافعية ٢١٣/٥ والدرر الكامنة ٣٣/٣ والأعلام ٢٢٣/٦ ومعجم المطبوعات العربية ٢٢٩ ، مطبوع) .

- ري الظمآن في متشابه القرآن ، لأبي محمد ، عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأندلسي (٦٣٤هـ).

ذكر ذلك في : إيضاح المكنون ٢٠٤/٣

كتاب التنزيه وذكر متشابه القرآن ، الحسن بن موسى، النوبختى

(ذكر ذلك في : إيضاح المكنون ٢٨٣/٤).

- كشف غوامض القرآن، للطريحي ، فخر الدين بن محمد بن على بن أحمد بن طريح الرماحي النجفي (١٠٨٥هـ).

(ذكر ذلك في : الذريعة ٧٣/٥ و روضات الجنات ٥١٠).

وهدية العارفين ٢/١٪ والأعلام ٣٣٧/٥).

- كشف المعانى فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا بِلَغَ أَشَدَهُ ﴾ ، للشيخ بدر الدين محمد الزركشي (٧٩٤هـ)

(ذكر ذلك في : كشف الظنون ١٤٩٥/٢).

- كشف المعانى عن المتشابه المثانى، لابن جماعة، وهو الكتاب الذى بين أيدينا .
- متشابه القرآن ، لمقاتل بن سليمان بشير الأزدى، أبو الحسن (١٥٠هـ) . (ذكر ذلك في : الأعلام ٢٠٦/٨).
- متشابه القرآن، لحمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى، الزيات. (توفى ستة ١٥٦هـ وقيل ١٥٨هـ).
- (ذكر ذلك في : الفهرست لابن النديم ٣٦ وغاية النهاية ١/٢٦٢-٢٦٣).
- متشابه القرآن ، لنافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ، أحد القراء السبعة (١٧٠هـ)
  - (ذكر ذلك في الفهرست لابن النديم ٣٦)٠
  - متشابه القرآن، لعلي بن حمزة الكسائي · (١٨٧هـ)،
- (ذكر ذلك في الفهرست لابن النديم ٣٦ وبروكلمان ١١٥/١ وتاريخ التراث العربي ٢١١/١).
  - متشابه القرآن ، لقطرب، أبو على محمد بن المستنير ، (٢٠٦هـ) . (ذكر ذلك في الفهرست لابن النديم ٣٦ وأنباه الرواة ٣/٢١٩-٢١٠) .
    - متشابه القرآن، لبشر بن المعتمر ، أبو سهل · (۲۱۰هـ) (ذكر ذلك في الفهرست ٣٦) ·

- متشابه القرآن، لخلف بن هشام الأزرى، أبو محمد، أحد القراء العشرة (٢٢٩هـ).
  - (ذكر ذلك في الفهرست لابن الندم ٣٦).
  - متشابه القرآن، لمحمود بن حسن الوراق . (٢٣٠هـ)
    - (ذكر ذلك في : الفهرست لابن النديم ٣٦).
- متشابه القران، لأبى الهذيل العلاف ، محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول العبدى (٢٣٥هـ).
  - (ذكر ذلك في الفهرست لابن النديم ٣٧ وطبقات المعتزله ٤٤).
- متشابه القرآن ، لأبي على الجبائي ، محمد بن عبد الوهاب . (٣٠٣هـ) . (ذكر ذلك في : الفهرست لابن النديم ٣٧ وطبقات المعتزله ٨٥:٨٠).
- متشابه القرآن ، لأبى الحسين بن جعفر بن محمد بن المنادى (٣٣٦هـ). (ذكر ذلك في : تاريخ التراث العربي ٢١٣/١).
- متشابه القرآن ، أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعى (٣٦٨ه). (ذكر ذلك في : إيضاح المكنون ٤٢٦/٤).
  - متشابه القرآن، للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (٤١٥هـ).
- (وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة بتحقيق الدكتور محمد عدنان زرزور ، ونشرته دار التراث).

- متشابه القرآن ، لعبد الرحمن بن أبى بكر ، جلال الدين ، السيوطى (٩١١هـ).
  - (وقد طبع في القاهرة (بلا تاريخ ).
- متشابهات الكتاب ، (وهى منظومة فى متشابه كلمات القرآن لعلى بن محمد بن عبد الصمد الهمذانى (٦٤٣هـ) .
  - (ذكر ذلك في : إيضاح المكنون ٤٢٦/٤).
- مجالس فى بيان المتشابه ، لابن الجوزى، عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى البغدادى (٥٩٧هـ)
- (مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٥٢٣ علم الكلام وعدد أوراقه ١١).
- مشكل القران، محمد بن مطرف الكنانى، أبو عبد الله، ابن مطرف (٤٥٤هـ) .
  - (ذكر ذلك في الأعلام ٢٠٦/١).
- هدایة الصبیان لفهم بعضه مشکل القرآن، لعلی بن عمر بن أحمد المقرئ (۱۲۰۶هـ).
  - (ذكر لك في : إيضاح المكنون ٥٨٢/١).



# الفصل الرابع

التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف
 خوصف مخطوطة الكتاب
 منهج التحقيق



# كتاب : كشف المعانى في المتشابه المثاني والتعريف به

ذُكر هذا الكتاب في : طبقات الشافعية الكبرى ١٤٠/٩ وكشف الظنون ١٤٩٥/٢ وإيضاح المكنون ٣٦٧/٢ والأعلام ١٨٨٠-١٨٩ وفهرس مخطوطات دار الكتب المصرية، وذكر كذلك في الإتقان (١) ٩٩٥/٢ وكذا في معجم مصنفات القرآن ٢٠٣/٤ ويلا حظ أن العنوان الذي كتب على صفحة العنوان " كشف المعاند في المتشابه من المثاند " ويلاحظ كذلك أن إضافة " من " هي من أحد النساخ وخطها مغاير لخط النسخة، وما أثبتناه هو ما ثبت في مقدمة الكتاب ونهايته وكذا أجمعت المصادر التي ذكرته على هذا لاسم . أما عن الدافع لتأليف هذا الكتاب كما يقول الإمام ابن جماعة: " فلما منَّ الله تعالى بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله ، والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله، واتفق إلقاء دروس التفسير في المدارس وما يظهر في بحوثها من النفائس ، ربما ولهج بعضه فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غربية، وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة، مما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب التفسير المشهورة ، ولا ألمت به في أسفارها المسطورة من اختلاف ألفاظ معان مكررة، وتنويع عبارات فنونه المحررة ، ومن تقديم وتأخير، وزيادات ونقصان، وبديع وبيان، وبسيط واختصار، وتعويض حروف

<sup>(</sup>۱) قال عنه السيوطى: "وللقاضى بدر الدين بن جماعة فى ذلك كتاب لطيف سماه: " كشف المهاند عن هتشابه الهثاند " ٩٩٥/٢ .

بحروف أغيار ، فَنَحِلَّ تلك الأسئلة بما يفتح الله تعالى به ، إما بمنقول، أو غير منقول ، وقد استخرت الله تعالى فى ذكر أجوبة ما على الخاطر منه باختصار ، لاغنى لفهمه عنه . . . "

وكتاب كشف المعانى على شكل أسئلة وأجوبة ، وتعرّض من خلال هذه الأسئلة والأجوبة لجميع سور القرآن باستئناء عدد قليل من السور لم يتعرض لها ، وقد أجاب ابن جماعة عن مسائل شتى فى هذا الكتاب تتعلق بالمعانى الدقيقة فى القرآن الكريم ، وتناول كل المتشابه المثانى الذى ذكر فى موضعين أو أكثر من سور القرآن ، وبين العلة والسبب لوروده فى كل موضع من هذه المواضع ، وتعرض كذلك لسبب اختلاف الألفاظ ، وزيادة المعانى فى بعض القصص القرآنى دون بعض ، وكذا الأنبياء ، وكذلك نرى اهتمامات ابن جماعة بالجوانب النحوية واللغوية فى أجوبته على المسائل ، وتعرض للفروق الدقيقة التى ترتبط بأسرار نظم القرآن و إعجازه وبلاغته ، وكذلك تناول ظاهرة التكرار ووضح العله التى ارتبطت بهذا التكرار وقيمتها وأسرارها ، وتناول كذلك ظاهرة التقديم والتأخير ،

وكذلك نجد اهتمامات تاريخية في هذا الكتاب ، واستدراكات على بعض المفسرين في بعض المسائل ، وغير ذلك من الأمور التي تعتبر بحق جديرة بالبحث والدراسة والتأمل ، ومن هذه الناحية يتضح أن هذا الكتاب فريد في بابه .

ولقد تضمن القرآن الكريم فنون أنواع فصاحة العرب وأقسامها ، توسيعاً لمجالهم في معارضة شئ منهم إن قدروا ، وبياناً لعجزهم عن الإتيان

بمثل ذراه ولو تسوروا ، فلذلك تنوعت موارده ، وتشعبت مقاصده ، وعمت فوائده ، وناسبت ألفاظه مواضعها ، وصادفت فصاحته مواقعها .

وسلك الإمام ابن جماعة في إيراد أجوبته في هذا الكتاب أقرب المسالك، في عبارة واضحة ، سهلة المأخذ ، مع تمكن واقتدار .

ومن أمثلة المتشابه المثانى الذى ذكره ابن جماعة يقول فى سورة البقرة: مسأله : قوله تعالى : ﴿ هدى للمتقين ﴾ الآية .

وفي لقمان : ﴿ هدى ورحمة للمحسنين ﴾ .

جوابه : لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب المتقين ، ولما ذكر ثم الرحمة ، ناسب المحسنين .

ويقول كذلك في نفس السورة :

مسأله : قوله تعالى : ﴿ فأتوا بسورةٍ من مثله ﴾ .

وفي يونس : ﴿ بسورة مثله ﴾ .

وفی هود : ﴿ بعشر سور مثله ﴾ .

جوابه : لما قال هنا (أى فى البقرة) : ﴿ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ أنه من عند الله ، فأتو بسورة من أُمي مثله لايكتب ولايقرأ .

وفى يونس لما قال : ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا ( أنتم) بسورة مثله ﴾ أى فأنتم الفصحاء البلغاء ، فأتوا بسورة مثل القرآن فى بلاغته وفصاحته واقرأوا مثله .

وبذلك علم الجواب في هود .

ومما قال فى التقديم والتأخير فى معرض حديثه عن البسمله فى سورة الفاتحة يقول :

مسألة : ما فائدة تقديم الرحمن على الرحيم ؟

جوابه ، لما كانت رحمته فى الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين ، قدم الرحمن ، وفى الآخرة دائمة لأهل الجنة لا تنقطع ، فيلي الرحيم ثانيا ، ولذلك يقال : رحمن الدنيا ورحيم الآخرة .

ويقول في سورة المائدة :

مسألة ، قوله تعالى ، ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما ﴾ الآية ٠

وقال في النور : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ •

قدم الرجال في المائدة . وأخرهم في النور !

جوابه : أن قوة الرجال وجرأتهم وإقدامهم على السرقة أشد ، فقدموا فيها ، وشهوة النساء وابتداء الزنا من المرأة ، لتزينها وتمكينها حتى يقع الرجل بها يناسب تقديم النساء في سياق الزنا .

وقال في نفس السورة :

مسألة : قوله تعالى : ﴿ مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ﴾ .

قدم الضر على النفع هنا ، وفي موضع آخر قدم النفع على الضر ، كما

في سورة الأنعام والأنبياء .

جوابه: أن دفع الضر أهم من جلب النفع، وإن كانا مقصودين، ولأنه تضمنه أيضا، فإذا تقدم سياق الملك والقدرة كان ذكر دفع الضر أهم، وإذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال كان ذكر نفع أولى وأهم؛ لأنه المقصود غالباً بالسؤال، ولذلك قال في الحج: ويدعوا لمن ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء .

مسألة ؛ قوله تعالى ؛ ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد ﴾ • الآية •

وقوله تعالى : ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ • والأنبياء أولى بذلك منا ، فكيف الجمع بين الموضعين ؟! •

جوابه : أن المنفى علم ما أظهروه مع ما أبطنوه معناه : لا تعلم حقيقة جوابهم باطنا وظاهراً بل أنت المنفرد بعلم ذلك إلا ما علمتنا ، ولذلك قالوا : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامَ الْغَيُوبِ ﴾ وإنما نعلم ظاهر جوابهم ، أما باطنه فأنت أعلم به .

جواب آخر: أن معناه أن جوابهم لما كان فى حال حياتنا ، ولاعلم لنا بما كان منهم بعد موتنا ، لأن الأمور محالة على خواتيمها .

أما عن سبب اختلاف الألفاظ وزيادة المعاني ونقصها وسبب ذلك، ونقصها في بعض القصص نراه يقول في بداية سورة الأعراف:

مسألة ؛ ما سبب اختلاف الألفاظ وزيادة المعانى ونقصها فى بعض قصص آدم دون بعض وكذلك فى غير ذلك من القصص ؛ كقصة موسى مع فوعون ونوح وهود وصالح مع قومهم وشبه ذلك ؟!

جوابه: أما اختلاف الألفاظ: فلأن المقصود المعانى، لأن المتخاطبين حالة وقوع ذلك المعنى، فلما أديت تلك المعانى إلى هذه الأمة أديت بألفاظ عربية تدل على معانيها مع اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى، فلا فرق بين: عربه أبي أن يكون مع الساجدين في وبين: ﴿ لم يكن من الساجدين ﴾ في دلالتها على معنى واحد وهو عدم السجود، وكذلك لافرق في المعنى بين: ﴿ مالك الاتسجد ﴾ ﴿ وما منعك أن تسجد ﴾ لأن (لا) صِلَةٌ زائدة وأما زيادة المعانى ونقصها في بعض دون بعض: فلأن المعانى الواقعة في القصص عرفت في إيرادها، فيذكر بعضها في مكان، وبعض آخر في مكان آخر.

وقال في سورة الأنبياء :

مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولسليمان الربح عاصفة تجرى بأمره ﴾ . وقال فى سورة ص : ﴿ تجرى بأمره رَخَاءً ﴾ . والعاصفة : الشديدة ، والرخاء : الرخوة .

جوابه : أنها كانت رخوة طبية فى نفسها ، عاصفة فر مرورها كما قال تعالى : ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ وأن ذلك كان باعتبار حالين على حسب ما يأمرها سليمان عليه السلام .

ومن الاهتمامات النحوية والتحليل اللغوى من سورة الإسراء :

مسألة : قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَ اللهِ الذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قادر ﴾ •

وفي يس والأحقاف : (بقادر).

جوابه : أن قادر هنا خير (أن ) المثبتة، فلم تدخله الباء .

وفى يس : هو خبر ليس النافيه ، قد خلت الباء فى خبرها . وفى الأحقاف: لما أكد النفى بنفى ثان، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَعَى بَخَلَقُهِنَ ﴾ ناسب دخول الباء فى (بقادر) .

وقال في سورة الكهف :

"مسألة: قوله تعالى: ﴿ أَنْ اللَّهُ بِتَأْوِيلَ مَا لَمْ تَسْتَطِيعِ عَلَيْهُ صِبْرًا ﴾ ثم قال : ﴿ ذَلَكَ تَأُويلَ مَا لَمْ تَسْطَعُ عَلَيْهُ صِبْرًا ﴾ وقال فى قصه ذى القرنين : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ .

جوابه : أن تقدم أولا : ﴿ ما لم تستطع ﴾ فخفف الثانى لدلالة الأول عليه .

وفى قصه ذى القرنين أن تعلق الفعل بالمفعول أخف من تعلقه بالمركب وأن يظهروه مفعول مركب ، فنا سب التخفيف . و﴿ نقبا ﴾ مفعول مفرد، فكمل لفظ الفعل معه لعدم المقتضى للتخفيف .

وقال في سورة المؤمنون:

" مسألة : قوله تعالى : ﴿ فقال الملا الذين كفروا من قومه ﴾ وقال

تعالى بعده فى قصة هود ﴿ قال الملأمن قومه الذين كفروا ﴾ فقدم الجار والمجرور ثانيا .

جوابه : أن الجار في قصة نوح عليه السلام جاء بعد تمام الصلة والانتقال إلى المقول ، فما فصل بين متلازمين ، ولو أخره في قصة هود عليه السلام، لفصل بين الصلة وتما مها المعطوف عليها، لأن قوله تعالى: ﴿ وكذبوا ﴾ من تمام الصلة " .

وقد يأتى الإمام ابن جماعة بأقوال العلماء وخلاصتها في أجوبته على مسائله التي يعرض لها ، فمن ذلك ما ورد في سورة العنكبوت:

" مسألة : قوله تعالى : ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ﴾ . جوابه : أن أقوال في الرزق ثلاثة :

الأول : من يبسط رزقه تارة ويضيق عليه أخرى وهو يفهم من آية العنكبوت بقوله تعالى : ﴿ له ﴾ .

والثاني : يوسع على قوم مطلقاً ويضيق على قوم مطلقاً ويفهم من سورة القصص.

والثالث : الإطلاق من غير تعيين بسط ولا قبض فأطلق من غير ذكر عباد وخصت العنكبوت بالحال الأول لتقدم قوله تعالى : ﴿ وكأين من دآبة لا تحمل رزقها يرزقها وإياكم ﴾ ثم فصل حالهم في بسطه تارة وقبضه تارة.

وأما آية القصص فتقدمها قصة قارون فناسب الحال الثاني أن يبسط

الرزق لمن يشاء مطلقا لا لكرامته كقارون ، ويقبضه لمن يشاء لا لهوانه : كالأنبياء الفقراء منهم.

وأما بقية الآيات فمطلق من غير تعيين كأنواع بعض الحيوانات من الآدميين وغير هم .

وقد يستند ابن جماعة إلى ما دلت عليه الأخبار والتواريخ ويستدرك ما فات على بعض المفسرين، ومثال ذلك ما أورده في سورة الدخان :

" مسألة : قوله تعالى : ﴿ كم تركوا من جنات وعيون و زروع ومقام كريم ﴾ • وقال في الشعراء : ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾ •

جوابه : مع حسن التنويع فى الخطاب أن ﴿ كنوزاً ﴾ أبلغ فيما فات على فرعون، فناسب بسط ذكره أولا وملكه ، وبسلطة ذكر الكنوز وهي الأموال المجموعة .

وفي الدخان : قصتهم مختصرة، فناسب ذكر الزروع.

وأما بنى إسرائيل، هنا، ﴿ وقوما آخرين ﴾ في الدخان : فلأن لما تقدم ذكر بني إسرائيل ونعمه عليهم بعودتهم إلى مصر ، ولكن بعد مئين من السنين حين هود ملك مصر ، وامتحن الأحبار بالتورية .

والعجب كل العجب من عدة من المفسرين يذكرون هنا أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر بعد غرق فرعون، وهو غفلة عما دل عليه القرآن والأخبار والتواريخ من انتقالهم إلى الشام بعد تجاوز البحر وأمر التيه ، وموت

هارون وموسى عليهما السلام في التّيه .

والمختار أن الضمير في (أورثناها ) للنعم ، و(لجنات) بالشام " .

ومما استدركه على المفسرين ما ذكره فى تفسير البسملة من سورة الفاتحة:

"مسألة : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ .

ذكر المفسرون في إيراد الاسمين مع اتحاد المعنى فيهما معانى كثيرة مذكورة في كتب التفسير لم نطل بها هنا.

وأحسن ما يقال مما لم أقف عليه في تفسير؛ إن فعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمه والامتلاء منه ، ولا يلزم منه الدوام لذلك ؛ كغضبان، وسكران ، ونومان ، وصيغة فعيل لدوام الصفة ككريم وظريف، وكأنه قيل ؛ العظيم الرحمة الدائمها، وذلك لما تفرد الرب سبحانه بعظم رحمته لم يسم بالرحمن بالألف واللام غيره ".

ومن الظواهر التى احتفل بها الكتاب ظاهرة التكرار وبيان ما يحتويه هذا التكرار من علل ومعانى وجماليات وبيان، يقول الإمام ابن جماعة فى سورة الرحمن:

" مسألة : قوله تعالى : ﴿ ووضع الميزان ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ . كرر لفظ الميزان فى ختم الآيات الثلاث.

جوابه : أن ذلك توكيد في إيفاء الحقوق، وعدم التطفيف لفرط الحاجة إليه في المعاملات الجارية بين الناس .

مسألة: قوله تعالى : ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . كرر ذلك إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة .

جوابه : أن المقصود بذلك التكرير : التنبيه على شكر نعمة الله تعالى والتوكيد له.

ومما قاله عن ظاهرة التكرار في سورة الكافرون:

" مسألة: قوله تعالى ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ إلى آخر السورة ، هل هو تكرار لفائدة ؟ ، أم ليس بتكرار ؟!

مسألة ؛ ليس بتكرار في المعنى ، فإن قوله تعالى ذلك جواب لقول أبى جهل ومن تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم : هلم نشترك في عبادة إلاهك وآلهتنا ؛ اعبد آلهتنا عاما، ونعبد إلاهك عاما، فأخبر أن ذلك لا يكون .

فقوله: ﴿ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ صريح فى الآن الحاضر، فنفى المستقبل كالمسكوت عنه، فصرح بنفى ذلك أيضا فيه بقوله تعالى ﴿ ولا أنا عابد ﴾ أى فى المستقبل ﴿ما عبدتم ﴾ أى الآن ﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ فى المستقبل ما أعبده فى الحال والاستقبال، وهذا إعلام من الله تعالى له بعدم إيمان أولئك خاصة كما قال تعالى لنوح عليه السلام ﴿لن يؤمن من قومك ﴾ عامة فلا تكرار حينئذ ، وهذا من معجزاته على أعلم " . والله تعالى أعلم " .

واحتوى الكتاب على ذكر معانى دقيقه وأسرار بلاغية عظيمة تبين عظمة القرآن وجمال نظمه ودقة صياغته الفائقة ، فمن ذلك ما أورده الإمام ابن جماعة في سورة التغابن :

" مسألة : قوله تعالى : ﴿ يسبح له مافى السماوات وما فى الأرض ﴾ ثم قال تعالى ﴿ ويعلم ما تسرون وما تعلنون ﴾ بإثبات (ما).

جوابه : لما كان تسبيح أهل السماوات يختلف مع تسبيح أهل الأرض في الكمية والكيفية والإخلاص والمواظبة : ناسب ذلك ناسب ذلك حذف التفصيل (بما).

ولما كان العلم معنى واحدا لا يختلف معناه باختلاف المعلومات ناسب ذلك حذف (ما)، لاتحاده في نفسه .

ولما اختلف معنى الأسرار والإعلان، ناسب ذلك إتيان (ما) لما بينهما من البيان، والفرق بينه تعالى وبين غيره فى علم السر والعلن دون السر". وقال فى سورة الحاقة:

" مسألة: قوله تعالى : ﴿ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ﴾ .

ختم الأولى: ﴿ بِمَا تَوْمَنُونَ ﴾ والثانية : ﴿ بِمَا تَذَكُرُونَ ﴾ . فلا يخفى على أحد، فيقول من قال شعر كفر وعناد محض، فختمه بقوله تعالى : ﴿ مَا تَوْمَنُونَ ﴾ .

وأما مخالفته لنظم الكهان وألفاظهم ، فيحتاج إلى تذكير وتدبر، لأن كلا منهما على أوزان الشعر ونظمه ، ولكن يفترقان بما فى القرآن من الفصاحة والبلاغة والبديع ، وتبع بديعه لبيانه، وألفاظه لمعانيه بخلاف ألفاظ الكهان، لأنها بخلاف ذلك كله ، والله أعلم " ،

ومما قاله وتعرض له فى مسائله الإمام ابن جماعة : الترتيب وحكمته وأسراره وبلاغته فى القرآن فمن ذلك ما ورد فى سورة الناس.

" مسألة : قوله تعالى : وبرب الناس ملك الناس إله الناس بدأ برب، ثم بملك ، ثم بإله .

ما حكمة هذا الترتيب، وما فائدة إعادة الناس ظاهرا مع إمكان ضميره؟!

جوابه: أن الباري تعالى ربّى الناس بنعمه أَجِنّة وأطفالا وشبابا، فقال: (رب الناس) ، فلما شبوا عرفوا أنهم عبيد لملك قاهر لهم، وهو الله سبحانه وتعالى فقال: وملك الناس، ، فلما عرفوا وجوده وملكه سبحانه كلفوا بعبادته وأمره ونهيه ، وانفراده بالألوهية والعبادة فقال : وإله الناس، نمرب : أخص الثلاثة ، لأنه يقال في البارى تعالى وفي غيره ، وملك: أعم منه ، وأخص من إله؛ لأنه يقال : ملك العراق ونحوه ، وإله : أعم الثلاثة، لأنه تعالى ربهم وملكهم وإلههم، ولا يشاركه غيره في ذلك، فحصل الترقى من صفة إلى صفة لما في الوصف الثانى من التعظيم ما ليس في الأول، وفي الثالث ما ليس في الثانى.

وأما تكرار والناس : فإما لمشابهة رءوس الآي كغيرها من الصور ، أو لأن الأوصاف الثلاثة أتى بها عطف بيان كقولك: الفاروق أبو حفص عمر، لقصد البيان ، فكان التصريح بلفظ الناس أصرح فى البيان من الضمائر، وخص بذلك لأن غيرهم لا يدعى الربوبية والملك والألوهية ، فبين أنه إله من قد يوصف بذلك ، فغيرهم أولى بأنه إلههم، والله تعالى أعلم " .

وهناك ظواهر شتى حفل بها هذا الكتاب ، والكتاب بحق فريد فى بابه، ويسد فراغًا فى المكتبة الإسلاميه، وكم نحن فى حاجة إلى مصادرنا الأصيلة وهما الكتاب والسنة، وكل ما يقربنا إليهم ويفقهنا فيهما؛ لأن في التمسك بهما العصمة والهداية والنور والبعد عن الضلال، فاللهم علمنا منهما ما جهلنا، وفقهنا فيهما، إنك على كل شئ قدير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه وسلم.

## 公 公 公

#### وصف مخطوطة الكتاب

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة وحيدة تقع في مجموع يضم أربعة كتب خطية وهي:

- ١- إعراب ثلاثين سورة من المفصل لابن يعيش
- ٢- كشف المعانى في المتشابه المثانى لابن جماعة (وهو الذي بين أيدينا)
- ٣- صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ، لأحمد بن الحسين الموصلي
   الحنبلي . (١)
  - ٤- علم الاهتداء في الوقف والابتداء للسخاوي

وتقع هذه النسخة التى اعتمدناها فى التحقيق من ص ٢٥ : ص١٢٧ تحت رقم ٢٥٠ تفسير تيمور وعلى ميكرو فيلم برقم ١١٢٢٢ ضمن هذا المجموع الذى يوجد فى دار الكتب المصرية.

وصفحات هذا المخطوط ١٠٢ صفحة من القطع المتوسط ، مسطرتها ٢٢ سطرا في الصفحة، وفي كل سطر ١٤ كلمة في المتوسط ، وقد كتبت بخط واضح ، وإن كان ناسخها أهمل النقط في كثير من الأحيان ، وكذا ألف المد، فمثلا يكتب كلمة : " الثلاث" هكذا "الثلث" وما أشبه ذلك ، ولا تخل المخطوطة من التحريفات والتصحيفات، ولكنها في جملتها مقروءة، وهي

<sup>(</sup>١) قمت بتحقيق هذا الكتاب وهو قيد الطبع.

نسخة تامة خالية من السقط.

وقد دون ناسخها تاريخ النسخ فى نهاية المخطوط وكان فى ثانى شوال سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، وكان قد تم نسخها فى القدس الشريف، ويفهم من ذلك أن هذه النسخة قريبة العهد بالمؤلف ، وقد كانت وفاة الإمام ابن جماعة رحمه الله فى عام ٧٣٣ من الهجرة .

وفيما يلى صفحات من هذا المخطوط، شملت صفحة العنوان ، والصفحة الأولى والأخيرة منه.



# مخطوطة



#### مخطوطة

تعكسة والمصبينة وتوسيد يبدن من مشابعيه تشارق المسايات أكيابيات والمارية منطق تمكه الاسران البياقي فتدآخان الدائد المستقرين الأدريت تأنيا والمستون والدائلة والمتالا المالعان ينة فكرآ بعوصاية أن حيشه في خاله والأعلى عنى سنة وحيته كشف احدوث ية المكتبية الشاق و منسب المرازية والأران لرمانا الموادل الرمانا وكلهنها وتعضي فالمراف فراق منعاصل ومقداع فأرسدك فيادني فياداره ال مقدون وميان ريع من الاتيان منريق في التسييل في المستري في المستري المستري **موارده وتش**فیت شاهده و مشرکه این کامپری ایران برای برایسیای در این تختشه فيُصلَّمَهُ وَإِنْ أَنْ يَسِولُوكُ وَيَنْ تَشَاءُونَ مِسِنِينَ لِنَامِنِ وَمَا يَعِينُ مِنْ يَعِينُ وَالْمَانِ The party of the first of the state of the s

#### مخطوطة

بعادة والمالين عواليو بعدوسته الكاليونية ومرضورت الأراح بتعدين والمتدرية والخالف ومملاجة اللافيدا أسأل والمارا واستريته المؤسرة بسلستي الأستسناسات مرصا للطامي من كالشامل والأس بدورت المثال المارية وفي التناس بتعاديمات - بدأ أو بنيدا تاران بالدينة ما الاستشار والمتراث الصيب ولملك في بريل برانت بريد كرسان الكال بري كاس براي المثاليين وستكليم بين توكلات والمراحي الأثبيت والشراع والأراب والماي والمسافية ستدوا فعوم الدادان والأراب المراحديث والآرات اللفيلية كالمواليتين المبايرة والسنك والارومي فيهب المائدات والمايات بدك تعقیر فراول باندا میگرد ارات استان اف اگراد و اشارت عارم بالحي شران معد بارستين منتم مسهم موانده برانستدر بنوت فكر معامل فأنه للوار الديو ومكريا المسرزين والاسرات ومني الترفيق من تهروال من ميسسدين المالا المنابر

ر که دست مشدره و شو در دهنه ش



#### منهج التحقيق

لقد اتبعت منهجا في التحقيق تتضح أهم معالمه في النقاط التاليه:

- ضبط النص وتصويبه من التحريفات والتصحيفات وتقويمه بحيث يكون
   في أقرب صورة لما أراده مؤلفه.
- رقمت كل سورة من سور القرآن برقمها الذى أخذته فى المصحف ووضعت هذا الرقم بين معقوفين.
- كان همي الأكبر عزو الآيات وضبطها ، فإذا كانت الآية من السورة التى تناولها المؤلف اكتفيت بذكر رقمها فحسب ، أما إذا كانت من سورة أخرى غير السورة التى يتناولها المؤلف ففى مثل هذه الحالة أذكر السورة ورقمها، ثم رقم الآية .
- رجعت إلى بعض أمهات كتب التفسير وبعض كتب أسباب النزول فى التحقيق على قدر الحاجة؛ وخاصة فى بعض المسائل الضرورية التى تحتاج إلى إيضاح وتنوير.
- وضعت الكلمات أو العبارات التي أضيفت إلى النص ، أو التي سقطت منه ، أو زيدت بين معقوفين .
  - تفسير بعض الكلمات الغربية في النص.
- ختمت الكتاب بطائفة من الفهارس تضمنت : فهرساً للموضوعات ،
   وآخر لآيات المسائل، وثالثاً لمصادر التحقيق .



## من روائع تراث المتشابه

# المنتفث المنافي المنا

تأديف مِشِيخ الابسُلام بررالِدِين أبي عبر الله مِحدبن إبراهِ ثِيم بن جساعة المعفلسنة ٢٣٧ه

> <u> هخ</u>يق مرزوق على إبرا<u>ه</u>يم



# مقدمة المؤلف



#### بسم الله الرحمي الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. رب يسر وأعن .

الحمد الله الذى أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء للمؤمنين، وموعظة وتذكيراً، وبعث به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أعجز ت الفصحاء معارضته، وأعجزت الألباء مناقضته ، فلا يأتون بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

وصلى الله على سيدنا محمد المرسل سراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا.

أما بعد :

فلما من الله تعالى بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله، والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله، واتفق إلقاء دروس التفسير في المدارس (١)، وما

<sup>(</sup>١) لقد درس ابن جماعة في مدارس شتى، بل في أشهر المدارس في عصره سواء في مصر أو الشام:

ومن هذه المدارس: المدرسة القيمرية بدمشق، والمدرسة العادلية الكبرى، والمدرسة الشامية البرانية، والناصرية الجوانية، والغزّالية ،والصالحية، والناصرية، والكاملية، ودرس في جامع ابن طولون، وجامع الحاكم، وزاوية الشافعي،والمدرسة الخشابية، والمشهد الحسيني.

ومن الملاحظ أن هذه المدارس أشهر المؤسسات العلمية في وقته . انظر الدارس في تاريخ المدارس 101/٤،٢٠/٢ ومصادر ترجمته السابقة .

يظهر في بحوثها من النفائس، ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة، وسأل عن منا سبات ألفاظها لمعانيها العجيبة، ثما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب التفسير المشهورة، ولا ألمت به في أسفارها المسطورة : من اختلاف ألفاظ معان مكررة، وتنويع عبارات فنونه المحررة، ومن تقديم وتأخير، وزيادات ونقصان، وبديع وبيان، وبسيط واختصار، وتعويض حروف بحروف أغيار ، فنحل تلك الأسئلة بما يفتح الله تعالى به إما بمنقول، أو غير منقول، وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على الخاطر منه باختصار، لا غنى لفهمه عنه، وسميته : "كشف الههانك في المهانك في المهانك المهانك."

#### 公公公

#### فصل

قد علم أن القران نزل بأفصح لغات العرب وكلامها، وتتضمن فنون أنواع فصاحتهم وأقسامها، توسيعا لمجالهم فى معارضة شئ منهم إن قدروا، وبيانا لعجزهم عن الإتيان بمثل ذراه ولو تسوروا ، فلذلك تنوعت موارده، وتشعبت مقاصده، وعمّت فوائده، وناسبت ألفاظه مواضعها، وصادفت فصاحته مواقعها.

وسأذكر إن شاء الله بعض مايظهر به، وما خفى من ذلك ، سالكاً فى إيراده أقرب المسالك، والله تعالى يوفق لطريق الصواب ، عليه توكلت وإليه مئاب.





# [١] سورة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم

المسالة: إذا كان المراد بالبسملة الاستعانة به تعالى ، فما فائدة إقحام الاسم بين الباء وبين لفظة الجلالة مع أن الاستعانة به لا بنفس الاسم ؟ .

جوابه : أن القصد به التعظيم والإجلال لذاته تعالى، ومنه: ﴿ سبح اسم ربك ﴾ (١)

[ ٢ ] مسألة: لم اختصت البسملة بهذه الأسماء الثلاثة؟

جوابه : أما الأول : فلأنه اسم المعبود، والمستحق للعبادة دون غيره ، والموجد لعباده.

والثانى، والثالث: تنبيه على المقتضى لسؤال الاستعانة به وهو سعة رحمته لعباده.

[٣] مسألة: فما فائدة إعادتها ثانيا بعد الحمد؟

جوابه : التنبيه على الصفات المقتضية لحمده <sup>(٣)</sup> وشكره، وهي سِعَةُ

<sup>(</sup>١) الأعلى ١/٨٧

<sup>(</sup>٢) الرحمن ٥٥/٧٨

<sup>(</sup>٣) في المخطوط " لحمد " تحريف .

رحمته تعالى لعباده ولطفه ورزقه، وأنواع نعمه، فالأول: توكيد الاستعانة، والثانى: توكيد الشكر، وهذه الآية جمعت ما لم يجتمع فى آية غيرها، وهو أنها آيه مستقلة فى الفاتحة عند من قال به، وهى بعض آيه فى النمل، وربعها الأول بعض آيه فى ﴿ أقرأ باسم ربك ﴾ (۱) ، ونصفها الأول بعض آيه فى هود ﴿ بسم الله مجراها ﴾ ، (۲) وربعها الثانى بعض آية ﴿ الرحمن علم القرآن ﴾ (7)، و نصفها الثانى آية فى الفاتحة ، وبعض آية فى البقرة ﴿ هو الرحمن الرحمن الرحيم ﴾ . (١)

# (٥) ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ [٤]

ذكر المفسرون فى إيراد الاسمين مع اتحاد المعنى فيهما معانى كثيرة مذكورة فى كتب التفسير لم نطل بها هنا .

وأحسن ما يقال مما لم أقف عليه فى تفسير: إن فعلان صيغة مبالغة فى كثرة الشيء وعظمه ، والامتلاء منه ، ولا يلزم منه الدوام لذلك كغضبان وسكران ونومان ، وصيغة فعيل لدوام الصفة ككريم وظريف ، فكأنه قيل : العظيم الرحمة الدائمها ، ولذلك لما تفرد الرب سبحانه بعظم رحمته لم يسم بالرحمن بالألف واللام غيره.

<sup>(</sup>١) العلق ١/٩٦

<sup>(</sup>٢) هود ١١/١١

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٥٥/١

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٦٣/٢

<sup>(</sup>٥) الفاتحة ١/٣

## [0] مسألة: ما فائدة تقديم الرحمن على الرحيم؟

جوابه : لما كانت رحمته فى الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين ، قدم الرحمن، وفى الآخرة دائمة لأهل الجنة لا تنقطع، فيلى الرحيم ثانيا، ولذلك يقال رحمن الدنيا، ورحيم الآخرة.

مسألة: ما فائدة العدول من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى : ﴿ إِياكُ نعبد ﴾ (١) ؟

جوابه : أن الخطاب للحاضر، والاستعانة به أقرب إلى حصول المطلوب من خطاب الغائب ، والله أعلم .

إياك عسالة: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (٢) كررت
 إياك ﴾ المفيدة للحصر إذا تقدمت للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص فى العبادة له ، وحصر الاستعانة أيضا به تعالى.

مسألة: كرر لفظ (الصراط) ثانيا لبيان وصف سالكيه، المنعم عليهم، فالأول: وصفه بالاستقامة، والثانى: بوصف سالكيه من السفر والصديقين، ولما كان الطريق تقتضى الرفيق نبه تعالى عليه بقول تعالى: ﴿ وحسن أولئك رفيقا ﴾ (٢) ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الفاتحة ١/٥

<sup>(</sup>٢) الفاتحة ١/٥

<sup>(</sup>٣) النساء ٤/٦p

<sup>(</sup>٤) الفاتحة ٧/١

تصريح بإضافة النعم إليه دون الغضب ، فلذلك لم يقل غير الذين غضبت عليهم ، وهو من باب الأدب من السائل في حال السؤال، ومنه : ﴿ بيدك الخير ﴾ (١) ، ولم يقل : والشر ،

ونبه على ضده بقوله : ﴿ إنك على كل شئ قدير ﴾ (١)

公公公

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢٦/٣

<sup>(</sup>٢) التحريم ٢٦/٨

# (٢) سورة البقرة

عالى : ﴿ لا ريب فيه ﴾ (١) وقد أخبر الله عالى : ﴿ لا ريب فيه ﴾ (١) وقد أخبر الله تعالى بشك الكفار فيه وريبهم في مواضع .

جوابه ؛ أنه لظهور أدلته ظاهر عند من نظر فيه لا زيب فيه عنده ، وريبهم فيه لعدم نظرهم في أدلة صحته وفيه .

المسألة: قوله تعالى: ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ قُلْ لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ (٣) ومالا يعلم كيف يؤمن به ؟

جوابه : أن المراد الغيب الذى دل البرهان على صحته ووقوعه كالقيامة مثلا ، والجنة، والنار.

الآية، وفي مسألة: قوله تعالى: ﴿ هدى للمتقين ﴾ (1) الآية، وفي لقمان: ﴿ هدى ورحمة للمحسنين ﴾ (٥)

جوابه : لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب المتقين، ولما ذكر ثم الرحمة

<sup>(</sup>١) آية (٢) من البقرة

<sup>(</sup>٢) آية (٣) من البقرة

<sup>(</sup>٣) النمل ٢٧/٥٦

<sup>(</sup>٤) آية (٢) من البقرة

<sup>(</sup>٥) لقمان ٣/٣١

ناسب المحسنين.

(۱۲ مسالة : قوله تعالى : ﴿ سواء عليهم ﴾ (١) وفي يس : ﴿ وسواء عليهم ﴾ (٢) بواو العطف .

جوابه : أنه هنا فى جملة إسمية، وفى يس جملة مستقلة معطوفة على نجمل، فجاءت بواو العطف.

الله على قلوبهم وعلى مسالة : قوله تعالى خ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم و الله ، وكذلك في جميع القرآن قدم السمع على البصر ، فما فائدته ؟

جوابه : أن السمع أشرف ، لأن به تثبت النبوات ، فأخبار الله تعالى وأوامره ونواهيه وأدلته وصفاته تعالى بخلاف البصر ، وكذلك لم يبعث الله نبيا أصمّ أصلاً ، وفي الأنبياء من كان مكفوفا (٤) .

<sup>(</sup>١) آية (٦) من البقرة

<sup>(</sup>۲) یس ۲۹/۱۱

<sup>(</sup>٣) آية (٧) من البقرة

<sup>(</sup>٤) راجع في ذلك تفسير الطبري ٥٠/١٥-٤٥٨ ( بتحقيق محمود شاكر ) والدر المنثور ٣٤٧/٣ وابن كثير ٤٥٧/٢ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزى ٤/ ١١٨ وقال الزجاج: ويقال إن حمير تسمى المكفوف ضعيفا وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر ٤٤٦ وراجع في ذلك البداية والنهاية ١٨٨/١

الآخر ﴾ (١٤) مسألة : قوله تعالى ﴿ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ﴾ (١) . كرر العامل مع حرف العطف في الإثبات .

جوابه : أن حكاية قول المنافق ، أنه أكد ذلك نفيا للتهمة عن نفسه ، فكذبهم الله تعالى بقوله : ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ (٢) وأكده بالباء .

[10] مسألة : كيف طابق قوله تعالى : ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ .

وهو نفى الصفة لقوله آمنا ، وطباقه وما آمنوا .

جوابه : أن الفعل المضارع مؤذن بالصفة في قول من يقول ، فطابقة نفى الصفة التي ادعوها بقوله : ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ .

[17] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ (٣) ولم يقل خسرت مع أن الخسران أبلغ في التوبيخ .

جوابه : أنْ هَمَّ المشترى للتجارة حصولُ الربح وسلامة رأس المال ، فبدأ بالأهم فيه وهو نفى الربح ، ثم أتى بما يدل على الخسران بقوله : ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ (٤) . فنفى ما هما المقصودان بالتجارة ،

<sup>(</sup>١) آية (٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (١٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) آية (١٦) من البقرة .

الا مسألة: قوله تعالى ﴿ كلما أضاّء لهم مشوا فيه ﴾ (١) ثم قال : ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ (٢) ولم يقل : بضيائهم مع ما فيه من بديع المطابقة .

جوابه : أن الضياء أبلغ من النور ، ولايلزم من ذهابه ذهاب النور بخلاف عكسه ، فذهاب النور أبلغ في نفي ذلك .

الظلمات ، وأفرد الرعد والبرق .

جوابه : أن المقتضى للرعد والبرق واحد وهو السحاب ، والمقتضى للظلمة متعدد وهو الليل والسحاب ، والمطر فجمع لذلك .

[ 19 ] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ (٤) وفي يونس : ﴿ بسورةٍ مثله ﴾ (٥) وفي هود ﴿ بعشر سورٍ مثله ﴾ (١).

جوابه : لما قال هنا : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) آية (٢٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (١٧) من البقرة

<sup>(</sup>٣) آية (١٩) من البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) يونس ٢٨/١٠

<sup>(</sup>٦) هود ١٣/١١

<sup>(</sup>٧) آية (٢٣) من البقرة .

إنه من عند الله ، فأتوا بسورة من أمي مثله لايكتب ولايقرأ .

وفى يونس لما قال : ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا (أنتم) (١) بسورةٍ مثله ﴾ (٢) : أى فأنتم الفصحاء البلغاء فأتوا بسورة مثل القرآن فى بلاغته وفصاحته واقرأوا مثله .

وبذلك علم الجواب في هود .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السمآء فسواهن سبع سمواتٍ ﴾  $(^{7})$ ، وفى النازعات: ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾  $(^{1})$  ظاهر آية البقرة، وحم  $(^{0})$ .  $(^{1})$  السجدة  $(^{(4)})$  تقدم خلق الأقوات ، وظاهر النازعات تأخره .

جوابه : أن (ثُم) هنا لترتيب الأخبار ، لا لترتيب الوقوع ، ولايلزم من

<sup>(</sup>١) ليست من نص الآية ، ويقصد بها الإيضاح .

<sup>(</sup>۲) یونس ۲۸/۱۰

<sup>(</sup>٣) آية (٢٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) النازعات ٢٠/٧٩

<sup>(</sup>٥) يقصد بحم: سورة غافر ، والآية المقصودة قوله تعالى : والله الذي جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بنآء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، غافر ٢٤/٤٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٧) آية السجدة هي قوله تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ) السجدة ٤/٣٢ .

ترتيب الأخبار ترتيب الوقوع كقوله تعالى : ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب ﴾ (١) ولاريب فى تقدم إيتاء موسى الكتاب على وصيته لهذه الأمة .

[۲۱] مسألة : قوله تعالى : ﴿ أَبِي واستكبر وكان من الكافرين﴾ (٢) فجاء مجملاً ، وفي بقية السور مفصلا .

جوابه : لما تقدم التفصيل في السورة المكية ، أجمله في السورة المدينة وهي البقرة اكتفاء بما تقدم علمه من التفصيل في المكيات .

[ ۲۲] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا ﴾ (1) بالفاء .

جوابه : قيل إن السكنى فى البقرة للإقامة ، وفى الأعراف اتخاذ المسكن، فلما نسب لله تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم ﴾ ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى والأكل ، ولذلك قال فيه : ﴿ رغداً ﴾ (٥) وقال : ﴿ حيث شئتما ﴾ (١) ، لأنه أعم ، وفى الأعراف : ﴿ ويا آدم ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٥٣/٦

<sup>(</sup>٢) آية (٣٤) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (٣٥) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٩/٧

<sup>(</sup>٥) آية (٣٥) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) آية (٣٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٧) الأعراف ١٩/٧

فأتى بالفآء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها ؛ لأن الأكل بعد الاتخاذ ، ومن حيث لا يعطى عموم معنى ﴿ حيث شئتما ﴾ .

۲۳ مسألة : قوله تعالى : ﴿ فمن تبع هداى ﴾ (١) وفي طه : ﴿ فمن اتبع هداى ﴾ (١) . ﴿ فمن اتبع هداى ﴾ (١) .

جوابه : يحتمل والله أعلم أن فَعِل لايلزم منه مخالفه الفعل قبله ، وافتعل يشعر بتجديد الفعل ، وبيان قصة آدم هنا لفعله ، فجيئ بمن تبع هداى .

وفى طه : جاء بعد قوله : ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً (٣) وعصى آدم ربه فَغُوى ﴾ (٤) فناسب من اتبع ، أى جدد قصد الاتباع .

(۵) مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولاتكونوا أول كافر به ﴾ (۵) الخطاب ليهود المدينة ، وقد قال تعالى لأهل مكة قبلهم : ﴿ قل يا أبها الكافرون ﴾ (٦) .

جوابه : أن يكون ضمير (به) راجعا إلى ما معكم لأنهم كانوا يعلمون من كتابهم نعته ، وهم أول بهود خوطبوا بالإسلام ، وأول كافر به من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>١) آية (٣٨) من البقرة .

<sup>178/</sup>Y. ab (Y)

<sup>112/</sup>Y. ab (m)

<sup>(</sup>٤) طه ۱۲۱/۲۰

<sup>(</sup>٥) آية (٤١) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) الكافرون ١/١٠٩

[70] مسألة ، قوله تعالى ، ﴿ ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً ﴾ (١) مافائدة قليلا والكثير كذلك ؟

جوابه : مزید الشناعة علیهم ؛ لأن من یشتری الخسیس بالنفیس لامعرفة له ، ولانظر .

تفس شيئاً ولايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ﴾ (٢) وقال بعد ذلك : ﴿ واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ولايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ﴾ (٣) ما فائدة التقديم والتأخير ، والتعبير بقبول الشفاعة تارة ، وبالنفع أخرى ؟

جوابه: أن الضمير في (منها) راجع في الأولى إلى النفس الأولى، وفي الثانية راجع إلى النفس الثانية كأنه بين في الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لاتقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل، ولأن الشافع مقدم الشفاعة على بذل العدل عنها، وبين في الآية الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لايقبل منها عدل عن نفسها، ولاتنفعها شفاعة شافع فيها، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده، فلذلك كله قال في الأولى ﴿ لايقبل (٤) منها شفاعة ﴾ وفي الثانية ﴿ ولاتنفعها شفاعة ﴾ ، لأن الشفاعة إنما تقبل منها شفاعة ﴾ وفي الثانية ﴿ ولاتنفعها شفاعة ﴾ ، لأن الشفاعة إنما تقبل

<sup>(</sup>١) آية (٤١) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (٤٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (١٢٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : تقبل : تصحيف .

من الشافع ، وإنما تنفع المشفوع له .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ وإذ (١) نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب(٢) يذبحون (3) وفي إبراهيم: ﴿ ويذبحون (3) بالواو، وفي الأعراف: ﴿ يُقَتِّلُون ﴾ (٥).

جوابه : أنه جعل (يذبحون ) هنا بدلاً من يسومونكم ، وخص الذبح بالذكر ، لعظم وقعه عند الأبوين ، ولأنه أشد على النفوس ، وفي سورة إبراهيم تقدم قوله تعالى :

﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ (٦) فناسب العطف على سوم العذاب للدلالة على أنه نوع آخر كأنه قال : يعذبونكم ويذبحون ، ففيه تعدد (٧) أنواع النعم التي أشير إليها بقوله تعالى ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾

وقد يقال : آية البقرة والأعراف من كلام الله تعالى لهم ، فلم يعدد المحن ، وآية إبراهيم من كلام موسى فعددها ، وقوله تعالى : ﴿ يقتلون ﴾ هو من تنويع الألفاظ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : «وإذا» خطأ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) آية (٤٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ١٤/٢

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٤١/٧

<sup>(</sup>۲) إبراهيم ١٤/٥

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «بعدد» تصحيف.

ويحتمل أنه لما تعدد هنا ذكر النعم أبدل يذبحون من يسومون ، وفي إبراهيم عطفه ليحصل نوع من تعدد النعم ليناسب قوله تعالى : ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ (١) .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفرلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ﴾ (٢).

وفى الأعراف : ﴿ وإذ (٣) قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفرلكم خطيئاتكم (٤) سنزيد المحسنين (٥).

جوابه : عن اختلاف ألفاظ الآيتين ، وفائدة مناسبتهما مع قصد التنويع فى الخطاب ، أما آية البقرة فلما افتتح ذكر بنى اسرائيل بذكر نعمه عليهم بقوله تعالى : ﴿ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم ﴾ عليهم بقوله تعالى : ﴿ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم ﴾ (1). ناسب ذلك نسبته القول إليه ، وناسب قوله ﴿ رغداً ﴾ ؛ لأن النعم به أتم ، وناسب تقديم ﴿ وادخلوا الباب سجداً ﴾ وناسب ﴿ خطاياكم ﴾ ؛

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ١/١٤

<sup>(</sup>٢) آية (٥٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ وَإِذَا ﴿ خَطَّأُ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «خطاياكم» خطأ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٦١/٧

<sup>(</sup>٦) آية (٤٧) من البقرة .

لأنه جمع كثرة ، وناسب الواو في ﴿ وسنزيد المحسنين ﴾ ، لدلالتها على الجمع بينهما ، وناسب الفاء في ﴿ فكلوا ﴾ ، لأن الأكل مترتب على الدخول، فناسب مجيئه .

وأما آية الأعراف : فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم : ﴿ اجعل لنا اللها كما لهم آلهةً ﴾ (١) ثم اتخاذهم العجل ، فناسب ذلك ﴿ و إذ (٢) قيل لهم ﴾ (٣)، وناسب ترك رغداً والسكنى لجامع الأكل، فقال : ﴿ وكلوا ﴾ وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا ، وترك الواو في : ﴿ سنزيد ﴾ .

[79] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ﴾ (٤).

وفى الأعراف: ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم ﴾ (٥) وقال : ﴿ فأرسلنا عليهم ﴾ (٦) وقال هنا : ﴿ يفسقون ﴾ (١) وفى الأعراف : ﴿ يظلمون ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٣٨/٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ((وإذا) خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٦١/٧

<sup>(</sup>٤) آية (٥٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٦٢/٧

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٦٢/٧

<sup>(</sup>٧) آية (٥٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٨) الأعراف ١٦٢/٧

جوابه: لما سبق فى الأعراف تبعيض (۱) الهادين بقوله تعالى: ﴿ ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق ﴾ (۲) ناسب تبعيض الظالمين منهم بقوله تعالى: ﴿ الذين ظلموا منهم ﴾ (۳) ولم يتقدم مثله فى البقرة وقوله: ﴿ عليهم ﴾ (٤) ليس فيه تصريح بنجاة غيرهم ، وفى البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظلم ، والإرسال أشد وقعاً من الإنزال ، فناسب سياق ذكر النعمة ذلك فى البقرة ، وختم آية البقرة : بـ ﴿ يفسقون ﴾ ، ولايلزم منه الظلم ، والظلم يلزم الفسق ، فناسب كل لفظ منهما سياقه .

[٣٠] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ (٥) وفي الأعراف : ﴿ فانبجست ﴾ (١).

جوابه : قيل إن الانبجاس دون الانفجار ، وإن الانفجار أبلغ في كثرة الماء ، فعلى هذا أن سياق ذكر نعمته اقتضى ذكر الانفجار وناسبه .

وقيل هما بمعنى واحد ، فيكون من تنويع الألفاظ والفصاحة .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (سعص).

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٥٩/٧

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٦٢/٧

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٦٢/٧

<sup>(</sup>٥) آية (٦٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٦٠/٧

[۳۱] مسألة : قوله تعالى : ﴿ويقتلون النبيين (١) بغير الحق الحق) وقد قال تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنُصِر رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ (٣)

جوابه : في سورة غافر <sup>(٤)</sup> .

ر [٣٢] مسألة : قوله تعالى : ﴿ بغير الحق ﴾ (٥) وقال في آل عمران : ﴿ بغير حق ﴾ (١) فعرف هنا ، ونكر ذاك .

جوابه : أن آية البقرة نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى : ﴿ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾ (٧) والمراد بغير الحق الموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلما وعدوانا.

وآیات آل عمران : فی الموجودین زمن النبی علی الله بدلیل قوله:

﴿ فِبشرهم بعذاب ألیم ﴾ (^) وبقوله تعالی : ﴿ إِن الذین یکفرون

<sup>(</sup>١) في المخطوط: البنين خطأ .

<sup>(</sup>٢) آية (٦١) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) غافر ١/٤٠٥

 <sup>(</sup>٤) قال عز وجل في غافر ﴿ إِنَا لِننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ .
 الآيتان (٥١) ، (٥٢) وراجع المسألة رقم (٣٨٢) فيها .

<sup>(</sup>٥) آية (٦١) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٢١/٣

<sup>(</sup>Y) أية (٦١) من البقرة .

<sup>(</sup>٨) آل عمران ٢١/٣

[بآيات الله] (۱) ويقتلون ﴾ (۲). وبدليل قوله تعالى فى الثانية : ﴿ لن يَضْرُوكُم إِلاَ أَذَى ﴾ (۳) الآية : لأنهم كانو حرصآء على قتل النبى عَلَيْكُ ، ولذلك سموه، ولكن الله تعالى عصمه منهم، فجأء مُنكّرا ليكون أعم، فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم ؛ لأن قوله تعالى: ﴿ بغير حق ﴾ بعض قوله ظلما وعدوانا وهذا هو جواب من قال : ما فائدة قوله : ﴿ بغير الحق ﴾ أو بغير حق ﴾ .

والأنبياء لا يقتلن إلا بغير حق.

والنصارى والصابئين كه (٤) وفي المائدة والحج: ﴿ والصابئون والنصارى (٥) قدم النصارى في المائدة والحج .

جوابه: أن التقديم قد يكون بالفضل والشرف، وقد يكون بالزمان، فروعى فى البقرة تقديم الشرف بالكتاب، لأن الصابئة لاكتاب لهم مشهور، ولذلك قدم الذين هادوا فى جميع الآيات، وإن كان الصابئة متقدمة فى الزمان، وأخر النصارى فى بعضها ، لأن اليهود موحدون ، والنصارى

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢١/٣

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١١١/٣

<sup>(</sup>٤) آية (٦٢) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥/٩٦

أما آية الحج فهي : ﴿والصابئين والنصارى﴾ .الحج ١٧/٢٢

مشركون ، ولذلك قرن النصارى فى الحج بالمجوس والمشركين ، فأخر هم لإشراكهم بمن بعدهم فى الشرك، وقدمت الصابئون عليهم فى بعض الآيات لتقدم زمانهم عليهم .

وقول بعض الفقهاء : إن الصابئة فرقة من النصارى باطل لا أصل له .

(۱۱ مسألة : ثم قال من آمن (منهم) بالله (۱۱ · TE

جوابه: المراد من استمر على إيمانه ، أو من أظهر منهم الإيمان، ولم يعمل به ، والمراد بمن آمن من عمل بتكميل إيمانه ومات عليه .

[70] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولاهم يجزنون ﴾ (١) ما فائدة هم؟.

جوابه : <sup>(٣)</sup> أن العطف على الجملة الإسمية أفصح وأنسب ·

﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً ﴾ (٤) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً ﴾ (٤) بعد قوله ﴿ إِنْ الله يأمركم أَنْ تذبحوا بقرةً ﴾ (٥) والأمر بذبحها بعد القتل ، فما فائدة تقديم الذبح في الذكر ؟

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى ﴿من آمن بالله واليوم الآخر﴾ آية (٦٢) من البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية (٦٢) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قوله تعالى» خطأ.

<sup>(</sup>٤) آية (٧٢) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) آية (٦٧) من البقرة .

جوابه : أن آيات البقرة سيقت لبيان النعم كما تقدم ، فناسب تقدم ذكر الذنب .

ر **٣٧ مسألة** : الرب تعالى قادر على إحياء الميت دون الضرب ببعض البقرة ، (۱) فما فائدة الأمر بذبحها لذلك ؟ .

جوابه : ترتيب الأشياء على أسبابها لما اقتضته الحكمة القديمة ولجبر اليتيم صاحب البقرة بما حصل له من ثمنها .

[ ٣٨] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ (٢) وفي آل عمران ﴿ معدودات ﴾ (٣) ومعدودة جمع كثرة ، ومعدودات جمع قلة.

جوابه : أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان :

إحداهما قالت : إنما نعذب بالنار سبعة أيام ، وهي عدد أيام الدنيا.

وقالت فرقة : إنما نعذب أربعين يوما ، وهم أيام عبادتهم العجل ، فأية البقرة يحتمل قصدت الفرقة الثانية، وآية آل عمران الفرقة الأولى .

<sup>(</sup>١) يريد بذلك بيان قوله تعالى : ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ . آية (٧٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (٨٠) من البقرة .

<sup>(</sup>T) آل عمران ۲٤/٣

[ ٣٩] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولن يتمنوه أبدا ﴾ (١) وفي الجمعة : ﴿ ولايتمنونه أبدا ﴾ (٢)

جوابه : لما كانت دعواهم إن الدار الآخرة لهم خاصة : أكد نفى ذلك بلن؛ لأنها أبلغ في النفى من لا : لظهورها في الاستغراق .

وفي الجمعة ادعو ولاية الله ، ولا يلزم من الولاية لله اختصاصهم بثواب الله وجنته ، فأتى (بلا) النافية للولاية ، وكلاهما مؤكد بالتأبيد.

لكن في البقرة أبلغ ، وأيضاً أن آية البقرة وردت بعدما تقدم منهم من الكفر والعصيان ، وقتل الأنبياء ، فناسب حرف المبالغة في النفى لتمنيهم الموت لما يعلمون ما لهم بعده من العذاب ، لأن لن أبلغ في النفي عند كثيرمن أئمة العربية .

وآية الجمعة لم يتقدمها ذلك ، فجآئت بلا الدالة على مطلق النفى من غير مبالغة.

الله هو الله عمران : ﴿ قَالَ إِنْ هَا الله هو الله هو الله هو الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَا الله هُ الله هُ الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَادِي الله هُ الله هُ الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَادِي الله هُ الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَادِي الله عَلَمُ الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَادِي الله عَلَمُ الله عمران : ﴿ إِنْ الْهَادِي هَادِي اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جوابه: أن المراد بالهدى في البقرة تحويل القبلة ، لأن الآية نزلت فيه ،

<sup>(</sup>١) آية (٩٥) من البقرة .

<sup>(</sup>Y) الجمعة 77/V

<sup>(</sup>٣) آية (١٢٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٧٣/٣

والمراد بالهدى فى آل عمران الدين ، لتقدم قوله تعالى : ﴿ لَمْ تَبِعُ دَيْنُكُم ﴾ (١) ومعناه : أن دين الله الإسلام .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولئن اتبعت أهوآئهم بعد الذى جآءك من العلم ﴾ (٢) وقال فى القبلة ﴿ من بعد ما جآءك من العلم ﴾ (٣) وفى الرعد : ﴿ بعد ما جآءك ﴾ (٤) بغير (من) .

جوابه : أن (الذى) أبلغ من ما فى باب الموصول فى الاستغراق ، فلما تضمنت الآية الأولى اتباع عموم أهوائهم فى كل ما كانوا عليه بدليل : ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (٥) ناسب لفظ الذى التى هى أبلغ فى بابها من ما ، والآيتان الآخرتان فى باب بعض معروف .

أما آية البقرة ففي اتباعهم في القبلة .

وأما آية الرعد ففى البعض الذى انكروه ، لتقدم قوله : ﴿ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ﴾ (١) أى لئن اتبعت أهوائهم فى بعض الذى أنكروه، ودخلت فى آية القبلة ، لأنه فى أمر مؤقت معين وهو الصلاة (٧)

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۳/۳

<sup>(</sup>٢) آية (١٢٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (١٤٥) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الرعد ٣٧/١٣

<sup>(</sup>٥) آية (١٢٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) الرعد ٣٧/١٣

<sup>(</sup>V) في المخطوط والصلوة، تحريف.

التي نزلت الآية فيها ، أي من بعد نسخ القبلة؛ لآن مِنْ لابتداء الغاية .

[27] مسألة : قوله تعالى : ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ (١) وفي إبراهيم : ﴿ هذا البلد آمناً ﴾ (٢).

جوابه : أن البقرة دعى بها عند ترك إسماعيل وهاجر فى الوادى قبل بناء مكة ، وسكنى جرهم فيها ، وآية إبراهيم بعد عوده إليها وبنائها (7).

[27] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ﴾

وقال في آل عمران والتوبة : ﴿من أنفسهم ﴾ (٥) . و ﴿من أنفسكم ﴾ (١)

جوابه: أن آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم، وفي آل عمران والتوبة : في سياق المِنّه عليهم والرحمة والإشفاق منه عليهم، فناسب ذكر من أنفسهم لمزيد الحنو والمنة وكذلك : ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾ (٧).

(٤٤ مسألة : قوله تعالى : ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ •

<sup>(</sup>١) آية (١٢٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٤/٥٣

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «بناها» تحريف.

<sup>(</sup>٤) آية (١٢٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٦٤/٣

<sup>(</sup>٦) التوبة ١٢٨/٩

<sup>(</sup>٧) التوبة ٩/١٢٨

<sup>(</sup>٨) آية (١٣٤) من البقرة

كررها مع قرب العهد بالأولى ، فما فائدة ذلك ؟

جوابه : أن الأولى : وردت تقريراً لإثبات ما نفوه من دين الإسلام الذى وصى به إبراهيم ويعقوب ، ومعناه : أن أولئك أدوا ما عليهم من التبليغ والوصية فلهم أجر ذلك ، ولكم من الوزر والإثم بما خالفتموهم ما يعود عليكم وباله .

وأما الثانية : فوردت نفياً لما ادعوه من إبراهيم (١) ، ومن ذكر بعده كانوا هوداً أو نصارى ، ومعناه : إن أولئك فازوا بما تدينوا به من دين الإسلام ، وعليكم إثم مخالفتهم ، وما افتريتم عليهم من التهود والتنصر الذى هم برآءً منه.

[20] مسالة : قـولـه تعالـى : ﴿ قولـواۤ أمنا بالله وماۤ أنزل إلىنا ﴾ (٢) وفي آل عمران : ﴿ قل آمنا بالله وماۤ أنزل علينا ﴾ (٢)

جوابه : لما صدر آیة البقرة بقوله : ﴿ قولوا ﴾ وهو خطاب للمسلمین رداً علی قول أهل الکتاب : ﴿ لِينا﴾ .

ولما صدر آیة آل عمران بقوله : ﴿ قل ﴾ قال : ﴿ علینا ﴾ والفرق بینهما أن (إلی) ینتهی بها من کل جهة و (علی) لاینتهی بها إلا من جهة

<sup>(</sup>١) في المخطوط «إبراهيم» تحريف.

<sup>(</sup>٢) آية (١٣٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٤/٣

<sup>(</sup>٤) آية (١٣٥) من البقرة

واحدة ، وهى العلو ، والقرآن يأتى المسلمين من كل جهة ،يأتى مبلغه إياهم منها ، وإنما أتى النبى عليه من جهة العلو خاصة فحسن وناسب قوله : ﴿علينا ﴾ لقوله : ﴿ قل ﴾ مع فصل تنويع الخطاب ، وكذلك أكثر ما جاء فى جهة الأمة بـ (إلى) .

عمران : ﴿ والنبيون ﴾ (١) وفي آل عمران : ﴿ وما أوتى النبيون ﴾ (١) وفي آل

جوابه : أن آل عمران تقدم فيها : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لمَا آتَيْتُكم من كتابٍ وحكمةٍ ﴾ (٣) .

فأغنى عن إعادة إيتآئهم ثانيا ، ولم يتقدم مثل ذلك في البقرة فصرح فيه إيتائهم ذلك .

[27] مسألة : قوله تعالى : ﴿ قول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ (٤) كرر ذلك مرات (٥) فما فائدته ؟ •

جوابه : أن الأولى : (1) إعلام بنسخ استقبال بيت المقدس له أمته.

<sup>(</sup>١) آية (١٣٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٤/٣

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١١/٣

<sup>(</sup>٤) آية (١٤٤) من البقرة .

<sup>(</sup>o) في المخطوط: «دات» تحريف.

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الأول» تحريف.

والثانسية : لبيان المسبب وهو اتباع الحق لقوله تعالى: ﴿ وإنه للحق ﴾ (١) توكيد.

والثالثه: إعلام بالعلة وهو أن لايكون للناس عليكم حجة ، وبعموم الحكم في سائر[البلاد] (٢) والأقطار والجهات وسائر الأزمنة لاحتمال تخيل أن ذلك مخصوص بجهة وما ولاها ، وهي جهة الجنوب ، أو أنه خاص بمن يشاهد الكعبة ، أو قصد بتكراره التوكيد في استقبال الكعبة والتمسك به ، لأن النسخ في مظان تطرف الشبه على ضعفاء النظر (٣) كما قالوا : وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في (أ) فلذلك بالغ في تكرار الأمر .

قوله تعالى : ﴿ بـل نتبـع مـا ألفينا عليه آبائنا ﴾ (٥) وقال : ﴿ لايعقلون شيئاً ﴾ (٧) وقال في المائدة : ﴿ ما وجدنا عليه آبائنا ﴾ (٨) وقال : ﴿ لايعلمون ﴾ (٩).

جوابه : أما (ألفينا) و (وجدنا) هما واحد ، واختلاف لفظهما للتفنن

<sup>(</sup>١) آية (١٤٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط ، ولعله ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التط» تحريف.

<sup>(</sup>٤) آية (١٤٢) من البقرة .

<sup>(</sup>٥) آية (١٧٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «أولوا» تحريف.

<sup>(</sup>٧) آية (١٧٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٨) المائدة ٥/٤٠١

<sup>(</sup>٩) المائدة ٥/٤٠١

#### في الفصاحة والإعجاز .

وأما (يعقلون) فلأن سياقه في اتخاذهم الأصنام والأنداد وعبادتها من دون الله ومحبتها ، والعقل الصحيح يأبي ذلك عند نظره .

وأما (يعلمون) فجاء في سياق التحريم و التحليل بعد ما افتتح الكلام بقوله تعالى : ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ (١) وفي اتخاذ البحيرة (٢) والسائبة (٣) والوصيلة (٤) والحامى: (٥) والتحليل والتحريم من باب العلم

(١) المائدة ٥/٧٨

<sup>(</sup>٢) البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أى شقوها وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها ،وإن كان ذكراً نحروه للآلهة ولحمه للرجال دون النساء .

<sup>(</sup>٣) السائبة : هى الناقة التي كانوا يخلون بينها وبين العمل والخدمة وفاء لنذر ، وسميت بذلك لكونها سائبة .

وقيل: البعير يسيب ينذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة إن يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبه أحد. وقالوا: السائبة الأنثى من الإبل يسيبها الرجل لآلهته ، ومن البقر والغنم فيكون ظهورها و أولادها وأصوافها وأوبارها وأشعارها للآلهة وألبانها للرجال دون النساء.

<sup>(</sup>٤) الوصيلة : هي الناقة التي تلد ذكراً وأنثى في بطن واحدة فيجلونها عن العمل والخدمة . وهي كذلك : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال و النساء ، وإن كان أنثى تركت ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها ، فلم تذبح لمكانها ، وكان لبنها وجميع منافعها حراماً على النساء ، وإن وضعته ميتا اشترك في أكله الرجال والنساء .

<sup>(</sup>٥) والحام: الفحل إذا ركب ولد ولده أى مولود الناقة إذا كان ذكراً ولد لأمه تسعة ، وقالوا: إذا نتح من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظهره ، فلا يركب ولا يمنع من كلاً ولا ماء .

والنقل أيضا . فلما ختم الآية قبله فى المائدة بقوله تعالى : ﴿ وأكثرهم لايعقلون ﴾ (١) ختم هذه الآية بيعلمون ، وكان الجمع بين نفى العقل والعلم عنهم أبلغ .

[49] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ (٢) وفى المائدة والأنعام والنحل : ﴿ لغير الله به ﴾ (٣).

جوابه : أن آية البقرة وردت في سياق المأكول ، وحلّه وحرمته، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أهم .

وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره ، والأمر بتقواه ، وكذلك آية النحل بعد قوله : ﴿ واشكروا نعمة الله ﴾ (٤) وكان تقديم اسمه أهم ، وأيضا فآية النحل و الأنعام نزلتا بمكة ، فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح ، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم ، فقدم الأهم فيه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المائدة ٥/١٠٠

<sup>(</sup>٢) آية (١٧٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥/٥، والأنعام ٦/٥١١ وكذا النحل ١١٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) النحل ١١٤/١٦

مسألة: قوله تعالى: ﴿ فلا إِثْمَ عليه إِنَ اللهُ غفور ( $^{(7)}$ ) وكذلك في المائدة ( $^{(7)}$ ) والنحل ( $^{(8)}$ )، وفي الأنعام: ﴿ فإن ربك غفور رحيم ﴾ ( $^{(3)}$ ).

جوابه : لما صدر آية الأنعام : ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلى السب قوله : (قل ٠٠٠ وإلى) ، ﴿فإن ربك وبقية الآيات المذكورات خطاب من الله تعالى للناس ، فناسب : ف ﴿ إِن الله غفور رحيم ﴾ (٥) أى : فإن الله المرخص لكم في ذلك ،

فإن قيل فلم لم يقل ؛ فإن ربكم ؟

قلنا : لأن إيراده في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لايوهم غيره ، لاسيما والخطاب عام .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ﴾ (1) الآية .

<sup>(</sup>١) آية (١٧٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى فى المائدة: ﴿ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانفِ لإثم فإن الله غفور رحيم . المائدة ٣/٥

<sup>(</sup>٣) آية النحل: ﴿ فَمَن اصْطَر غير باغ ولاعادِ فإن الله غفور رحيم ﴾ . النحل ١١٥/١٦

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦/٥١١

<sup>(</sup>٥) آية (١٧٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) آية (١٧٤) من البقرة .

وفى آل عمران : ﴿ إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ﴾ (١) الآية، فوعد فى البقرة بأكل النار ، وفى آل عمران بأنه ﴿الاخلاق لهم ﴾ ، أى الاحظ والانصيب .

جوابه : أن الذنب في البقرة أكبر ، فكان الوعيد أشد ، لأن في كتمانهم إضلال غيرهم مع كفرهم في أنفسهم ، وآية آل عمران لايتضمن ظاهر لفظها ذلك ، لظهور اللفظ في معنى تأثير ليس كعدمه .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ $^{(7)}$  وقال فيها بعد ذلك : ﴿ فلا تعتدوها ﴾  $^{(7)}$  .

جوابه: أن الحدود في الأولى: هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوطئ والمباشرة فناسب: ﴿ فلا تقربوها ﴾ والحدود في الثانية أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدد والإيلاء والرجعة وحصر الطلاق في الثلاث والحلة، فناسب: ﴿ فلا تعتدوها ﴾ أي لاتتعدوا أحكام الله تعالى الثلاث والحلة، فناسب: ﴿ فلا تعتدوها ﴾ أي لاتتعدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها، مما لم يشرعه لكم، فقفوا عندها، ولذلك قال بعده: ﴿ وتلك حدود الله يبينها (٤) لقوم يعلمون ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) آل عمران ٧٧/٣

<sup>(</sup>٢) آية (١٨٧) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٢٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (نبينها) تصحيف.

<sup>(</sup>٥) آية (٢٣٠) من البقرة .

ويكون الدين لله كه (١) وقال تعالى في الأنفال : ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنةٌ ويكون الدين لله كه (١)

جوابه: أن آية البقرة نزلت فى أول سنة من الهجرة فى سرية عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمى ، (٣) وصناديد مكة أحياء ، ولم يكن للمسلمين رجاء فى إسلامهم تلك الحال .

وآية الأنفال : نزلت بعد وقعة بدر (٤)، وقتل صناديدهم ، فكان المسلمون بعد ذلك أرجى لإسلام أهل مكة عامة وغيرهم ، فأكد سبحانه وتعالى رجائهم ذلك بقوله تعالى : ﴿ ويكون الدين كله لله ﴾ أى لايعبد سواه .

في ظلل من الغمام ﴾ (٥) ، الآية ، ومثله في الأنعام (١) ، ومعناه : ينتظرون، في ظلل من الغمام ﴾ (٥) ، الآية ، ومثله في الأنعام (١) ، ومعناه : ينتظرون، فما ينتظر الإنسان ما يعلم أو يظن وقوعه، ولم يكونوا كذلك لأنهم لم يصدقوا بذلك .

<sup>(</sup>١) آية (١٩٣) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) الأنفال ١٩٩٨

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذلك السيرة النبوية لابن هشام ٢٠١/١ وما بعدها وتاريخ الطبرى ٢/
 ٤١٠ وما بعدها وكذلك تلقيح فهوم أهل الأثر ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول للواحدى ٢٦٥ وما بعدها وكذا لباب النقول في أسباب النزول ١٠٧-١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) آية (٢١٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) قال تعالى : ﴿ هُل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ﴾ الأنعام ١٥٨٦.

جوابه : لما كان واقعاً لامحالة ، كانوا في الحقيقة كالمنتظرين له في المعنى (١) ، وذلك تهديدا لهم .

مسألة : قوله تعالى: ﴿ ذلك يوعظ به من كان [منكم] (١) يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ (٣) [وفي] (3) سورة الطلاق : ﴿ ذلكم يوعظ به ﴾ (٥) .

جوابه : حيث قال ﴿ ذلك ﴾ فالخطاب للنبى ﷺ ، وقدم تشريفا له ، ثم عمم فقال : ﴿ ذلكم أزكى لكم وأطهر ﴾ (١).

وفى الطلاق فالخطاب له ولأمته جميعاً ، وقدم تشريفه بالنداء لقوله : ﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاء فطلقوهن لعدتهن ﴾ (٧) الآية .

[07] مسالة : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴾ (^) الآية .

وفي آل عمران : ﴿ وَلَمَا يَعْلُمُ اللَّهِ الذِّينَ جَاهِدُوا مَنْكُم ﴾ (٩) الآية .

<sup>(</sup>١) في المخطوط الولذلك، .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٣٢) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٥) الطلاق ٢/٦٥

<sup>(</sup>٦) آية (٢٣٢) من البقرة .

<sup>(</sup>V) الطلاق ١/٦٥

<sup>(</sup>٨) آية (٢١٤) من البقرة .

<sup>(</sup>٩) آل عمران ١٤٢/٣

## وفى التوبة : ﴿ أُم حسبتم أَن تَتْرَكُوا ﴾ (١) الآية .

جوابه : أن آية البقرة : في الصبر على ما كان النبي عَلَيْكُ وأصحابه عليه من أذى الكفار ، وتسلية لهم عنه ، وكذلك قالوا في الذين خلوا : ﴿ مستهم البأساء والضراء ﴾ (٢) ، ليكون الصحابة مثلهم في الصبر وانتظار الفرح .

وآية آل عمران : وردت في حق المجاهدين ، وما حصل لهم يوم أحد من القتل والجراحات والهزيمة ، فوردت الآية تصبيراً لهم على ما نالهم ذلك اليوم مما ذكرناه .

والآية الثالثة في التوبة : وردت في الذين يجاهدون مع النبي الله عله من الكفار المعاندين لرسول الله عله ، ولذلك قال: ﴿ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴿ (٣) وقال بعده : ﴿لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم ﴾ (٤) الآية .

[0۷] مسألة: قوله تعالى ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف ﴾. (٥)

وقال بعد ذلك : ﴿ فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴿ (1) .

<sup>(</sup>١) التوبة ١٦/٩

<sup>(</sup>٢) آية (٢١٤) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٦/٩

<sup>(</sup>٤) التوبة ٢٣/٩

<sup>(</sup>٥) آية (٢٣٤) من البقرة .

<sup>(</sup>٦) آية (٢٤٠) من البقرة .

جوابه : أن المراد بالآية الأولى : ما شرعه الله تعالى من الأحكام، ولذاك عرفه بالألف واللام، وبالإلصاق، و ﴿ فيما فعلن ﴾ أي من التعرض للخطاب بالمعروف.

والمراد بالثانية : أفعالهن بأنفسهن من مباح مما يتخيرنه من تزين للخطاب وتزويج أو قعود أو سفر أو غير ذلك مما لهم فعله ، ولذلك نكره ، وجاء فيه بـ ﴿من﴾ .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ﴾ (١) . وقال بعد ذلك: ﴿ وللمطلقات متاع (٢) بالمعروف حقا على المتقين ﴾ (٣)

جوابه : أن الآية [الأولى :] (أ) فى المطلقة قبل الفرض والدخول، فالإعطاء فى حقها إحسان، لا فى قبله شئ ، لا تسمية ولا دخول، وهو وإن أوجبهم قوم فهو فى الصورة مجرد إحسان، مناسب المحسنين.

والآية الثانية : في المطلقة : الرجعية.

والمراد بالمتاع عند المحققين: النفقة ونفقه الرجعية، فناسب وحقا على المتقين.

<sup>(</sup>١) آية (٢٣٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «متاعا» خطأ .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٤١) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين إضافة لازمة تقتضيها العبارة .

ورُجح أن المراد به النفقة أنه ورد عقيب قوله: ﴿ متاعا إلى الحول ﴾ (١) والمراد به النفقة وكانت واجبة قبل النسخ ، ثم قال : ﴿ وللمطلقات ﴾ فظهر أن النفقة في عدة الرجعية بخلاف المطلقة البائنة بخلع، فإن الطلاق من جهتها ، فكيف تعطى المتعة التي شرعت جبراً للكسر بالطلاق وهي الراغبة فيه ، وباذلة المال فيه ، فظهر أن المراد بالمتاع هنا النفقة زمن العدة لا المتعة، وللعلماء في هاتين الآيتين اضطراب كثير، وما ذكرته أظهر، والله تعالى أعلم، لأنه تقدم حكم الخلع، وحكم عدة الموت، وحكم المطلقة بعد التسمية، وبقى حكم المطلقة الرجعية فيحمل عليه.

مسألة : قوله تعالى: ﴿ ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ﴾ (٢) ثم قال ﴿ ولو شاء الله ما اقتتلوا ﴾ (٢) ما فائدة تكرار ذلك؟

جوابه : قيل هو تأكيد للأول، تكذيبا لمن ينكر أن يكون ذلك بمشيئة (٤) الله تعالى ، والأحسن أن اقتتلوا أولا مجاز في الاختلاف؛ لأنه كان سبب اقتتالهم فأطلق اسم المسبب على السبب كقوله تعالى : ﴿ إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ (٥) فمعناه : ولو شاء الله ما اختلفوا بعد أنبيائهم ، لكن اختلفوا ، ولو شاء الله بعد اختلافهم لما اقتتلوا .

<sup>(</sup>١) آية (٢٤٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٥٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٥٣) من البقرة .

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط «بمشيه» تحريف.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤/٠١

[٦٠] مسألة : قوله تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (١) الآية .

وقال تعالى في براءة : ﴿ فاقتلوا  $(^{Y})$  المشركين حيث وجدتموهم  $(^{T})$  وقال تعالى : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾  $(^{1})$  وآيات القتال كثيرة .

جوابه : من وجوه أحدها : لا إكراه قسراً من غير إقامة دليل ، بل قد بين الله سبحانه الدلالة على توحيده وبعث رسوله لمن ينظر فيه ويدلّ عليه قوله تعالى بعده : ﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٥) وهذا قول المعتزلة .

والثاني : أنه منسوخ بآيات السيف .

والثالث : أنه مخصوص بأهل الكتاب .

[71] مسألة : قوله تعالى : ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ (1) الآية ، أفرد النور وجمع الظلمات ، وذلك في مواضع .

جوابه ؛ أن الكفر أنواع ومللٌ مختلفة ، ودين الحق واحد ، فلذلك أفرده.

<sup>(</sup>١) آية (٢٥٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "اقتلو" خطأ.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩/٥

<sup>(</sup>٤) آية (١٩٣) من البقرة، وقال تعالى: ﴿وقاتلو هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ الأنفال ٣٩/٨

<sup>(</sup>٥) آية (٢٥٦) من البقرة.

<sup>(</sup>٦) آية (١٥٧) من البقرة

مسألة : قوله تعالى ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ﴾ (١) الآية .

وقال في سورة الأنعام : ﴿ فله عشر أمثالها ﴾ (٢) .

جوابه : أن هذه خاصة في النفقة في سبيل الله ، وآية الأنعام في مطلق الحسنات من الأعمال ، وتطوع الأموال .

[77] مسألة : قوله تعالى : ﴿ لا يقدرون على شيء مما كسبوا﴾ (٣) .

وفي سورة إبراهيم : ﴿ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ﴾ (٤) .

جوابه : إن المثل هنا للعامل ، فكان تقديم نفي قدرته وصلتها أنسب ، لأن (على) من صلة القدرة .

وآية إبراهيم عليه السلام المثل للعمل لقوله تعالى : ﴿ مثل الذين كفروا [بريهم] (٥) أعمالهم ﴾ (١) تقديره مثل أعمال الذين كفروا ، فكان تقديم مما تقديم نفى ما كسبوا أنسب؛ لأنه أصله شيء ، وهو الكسب.

<sup>(</sup>١) آية (٢٦١) من البقرة

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦/٠٢١

<sup>(</sup>٣) آية (٢٦٤) من البقرة

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ١٨/١٤

ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم ١٨/١٤

75 مسألة: قوله تعالى فى آية الربا: ﴿ وَاللّٰهُ لا يحب كل كفار أثيم ﴾ (١). وفى الآية الأولى من النساء: ﴿ من كان مختالاً فخورا ﴾ (١)، وكذلك فى الحديد (٣) وفى الثانية: ﴿ من كان خواناً أثيماً ﴾ (١) ما فائدة العدول عن قوله: ﴿ يبغضه ﴾ إلى قوله: ﴿ لا يحب ﴾ مع أنه لا يلزم من نفى المحبة البغض، وما فائدة تخصيص كل آية بما ذكر فيها؟

جوابه: أن البغض صفة مكروهة للنفوس ، فلم يحسن نسبته إلى الله تعالى لفظا، وأيضا فلأن حال البعد مع الله: إما طاعته ، أو عدمها ، فإذا انتفت محبته لنفى طاعة تعين ضدها، فعبر (٥) بما هو أحسن لفظا، وأما وكفار أثيم كه فإنها نزلت فى تقيف وقريش لما أصروا على الربا (١) وعارضوا حكم الله تعالى بقولهم : ﴿ إنما البيع مثل الربا كه (٧) فهم كفار بالدين آثمون بتعاطى الربا والإصرار عليه .

وأما آية النساء الأولى فجاءت بعد قوله تعالى : ﴿ واعبدوا

<sup>(</sup>١) آية (٢٧٦) من البقرة.

<sup>(</sup>٢) النساء ١٠٧/٤

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿والله لا يحب كل مختال فخور﴾. الحديد ٢٣/٥٧

<sup>(</sup>٤) النساء ١٠٧/٤

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط "فعير" تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) راجع الدر المنثور ٣٦٦/١ وتفسير الطبرى ٢٣٦ وتفسير القرطبي ٣٦٣/٣ وكذا
 أسباب النزول للواحدى ١٢٥

<sup>(</sup>٧) آية (٢٥٧) من البقرة .

الله كه (۱) وبعد قوله: ﴿ وبالوالدين إحسانا كه (۲) والعبادة هي التذلل للمعبود والتواضع له ، وذلك ينافى الاختيال والعجب والتفاخر، ويؤيده قوله سبحانه (۳) ﴿ وبذي القربى كه (٤) الآية ،

وكذلك جاء في لقمان بعد قوله تعالى: ﴿ ولا تمش في الأرض مرحا ﴾ (٥)

وفي الحديد بعد قوله تعالى ﴿ وتفاخر بينكم ﴾ (١)

وأما آيه النساء الثانية، فنزلت في طعمه بن أُمَيْرِق لما سرق درع قتاده ابن النعمان رضى الله عنه، وحلف عليه ، ورمى به [رجل من ] (٧) اليهود، ثم ارتد ولحق[بمنزله] (٨) ، فتاسب (خوانا) ، وأيضا فلتقدم قوله تعالى عن

<sup>(</sup>۱) النساء ۲۹/٤

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ /٣٦

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "وذي" حظاً.

<sup>(</sup>٤) النساء ٢٦/٤

<sup>(</sup>٥) لقمان ١٨/٣١

<sup>(</sup>٦) الحديد ٢٠/٥٧

<sup>(</sup>٧) إضافة لازمة يقتضها النص. وراجع في ذلك أسباب النزول للواحدي ٢١١،٢١٠

 <sup>(</sup>A) في المخطوط: " بمله" ولعلها ما أثبتاه.

قال الواحدى في أسباب النزول: "قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بَالْحَقَ لتحكم بين الناس بما أراك الله ... الآية.

إلى قوله تعالى: ﴿ومن يشرك بالله فقد ضل ضلا لا بعيدا﴾. [من الآية (١٠٧) إلى الآية (١٠٧)

أنزلت كلها في قصة واحدة ، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال طعمة بن أُبَيْرة=

الذين يختانون أنفسهم .

مسألة: قوله تعالى : ﴿ ثم توفى كل نفس ما كسبت ﴾ (١) ومثله في آل عمران (٢)، وقال في النحل والزمر : ﴿ ما عملت ﴾ (٣)

جوابه: هو من باب التفنن في الألفاظ والفصاحة، وأيضا لما تقدم في

أحد بنى ظفر بن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له: قتادة بن النعمان، وكانت الدرع فى جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب، حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمه، فلم توجد عنده، وحلف لهم والله ما أخذها وما له به من علم.

فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أد لج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره، فرأينا أثر الدقيق.

فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا منزل اليهودي ، فأخذوه ، فقالت: فقال: دفعها إلى طعمه بن أبيرق، وشهد له إناس من اليهود، على ذلك ، فقالت: بنو ظفر وهم قوم طعمة : انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموه في ذلك ، وسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل وكان هواه معهم - وأن يعاقب اليهودي، حتى أنزل الله تعالى : ﴿إِنَا أَنزِلنا إليك الكتاب بالحق الآية كلها ". أسباب النزول للواحدى ٢١١،٢١٠

- (١) آية (٢٨١) من البقرة.
  - (٢) آل عمران ١٦١/٣
- (٣) النحل ١١١/١٦ و الزمر ٧٠/٣٩

الزمر لفظ الكسب في مواضع: ﴿ وبدا لهم سيئات ﴾ (١) ﴿ ما كسبوا ﴾ (٢) ﴿ فأصابهم (٣) سيئات (٤) ما كسبوا (٥) ﴾ فعدل إلى لفظ عملوا تركا للتكرار، ولم يتقدم ذلك في البقرة وآل عمران، وأنه إشارة إلى أن الأعمال كسب العبد خيرا كان أو شرا .

[77] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فَيَغْفَرُ لَمْنَ يَشَاءَ ﴾ (1) الآية، قدم المغفرة ، وفي المائدة قدم : ﴿ يعذب من يشاء ﴾ . (٧)

جوابه : أن آية البقرة وغيرها جاءت (^) ترغيبا في المسارعة إلى طلب المغفرة، وإشارة إلى سعة مغفرته ورحمة.

وآية المائدة جاءت عقب ذكر ﴿ السارق والسارقة ﴾ (٩) فناسب ذكر العذاب ، لأنه لهم في الدنيا والآخرة .

### 公公公

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "سيات " تحريف.

<sup>(</sup>۲) الزمر ٤٨/٣٩

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: " وأصابهم".

<sup>(</sup>٤) في المخطوط:"سيات " تحريف.

<sup>(</sup>٥) الزمر ١/٣٩

<sup>(</sup>٦) آية (٢٨٤) من البقرة.

<sup>(</sup>V) المائدة ٥/٠٤

<sup>(</sup>A) في المخطوط: "جات" تحريف.

<sup>(</sup>٩) المائدة ٥/٨٣



# (۳) سورة آل عمران

[77] مسألة: قوله تعالى : ونزّل عليك الكتاب (١) وقال: وأنزل التوراة (٢) والإنجيل (٣).

جوابه: أن القرآن نزل منجما مرة بعد مرة ، فحسن التضعيف، والتوراة (٤) والإنجيل نزلا دفعة فحسن التخفيف لعدم التكرار، فإن قيل قد قال بعده : ﴿ وَأَنزِل الفرقان ﴾ (٥) وقال بعده : ﴿ وَأَنزِل الفرقان ﴾ (٥) وقال بعده : ﴿ وَأَنزِل الفرقان ﴾ (٦)

جوابه: أما الفرقان فقيل: هو نصره على أعدائه.

وقيل: هو القرآن ، فعلى هذا لما قال : ﴿وأنزل التوراة﴾ (٧) حسن ﴿وأنزل الفرقان﴾ و ﴿أنزل عليك الكتاب﴾ . أي : كما أنزل التوراة (^) على موسى ، والإنجيل على عيسى أنزل عليك القرآن والكتاب، ولأن التلون في اللفظ مع قرب العهد أحسن من إعادته بلفظه، وإن اتحد قصده .

<sup>(</sup>١) آية (٢) آل عمران .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "النوربه".

<sup>(</sup>٣) آية (٢) من آل عمران.

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: "التوربه".

 <sup>(</sup>٥) آية (٤) من آل عمران .

<sup>(</sup>٦) آية (٧) من آل عمران .

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: "التوربه".

<sup>(</sup>A) في المخطوط: "التوربه".

[74] مسالة: قوله تعالى: ﴿إِن الله لا يخلف الميعاد﴾ (١) . وفي آخر السورة: ﴿إِنك لا تخلف الميعاد﴾ (٢)

جوابه: أن الأول خبر من الله تعالى بتحقيق البعث والقيامة. <sup>(٣)</sup>

والثاني : في سياق السؤال والجزآء، فكان الخطاب فيه أدعى إلى الحصول.

[79] مسألة : قوله تعالى: ﴿كدأب آل فرعون﴾ (1) قال هنا: ﴿كذبوا بالمتنا﴾ (٥) إلى قوله : ﴿والله شديد العقاب﴾ (١) وفي أول الأنفال : ﴿كفروا باليات﴾ (٧) الآية.

وفي الثانية : ﴿ كَذَبُوا بَآيَاتُ رَبُّم ﴾ (^) الآية .

[جوابه]: (٩) أما الكاف هذا، فترجع إلى قوله: ﴿ لَن تَعْنَى عَنْهِم أَمُواهُم ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) آية (٩) من آل عمران.

<sup>(</sup>٢) آية (١٩٤) من آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: " والقيمة".

<sup>(</sup>٤) آية (١١) من آل عمران.

<sup>(</sup>٥) آية (١١) من آل عمران.

<sup>(</sup>٦) آية (١١) من آل عمران.

<sup>(</sup>Y) الأنفال A/٢٥

<sup>(</sup>٨) الأنفال ٨/٤٥

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين إضافة لازمة يقتضها النص.

<sup>(</sup>۱۰) آية (۱۰) من آل عمران.

الآية. كما لم تغن عنه آل فرعون من العذاب، أو معناه : دأبهم كدأب آل فرعون.

والثانية فيها تعلق بقوله : ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (١) كدأب آل فرعون . والله تعالى أعلم .

وأما قوله تعالى: ﴿بآياتنا [فأخذهم الله بذنوبهم] (٢) والله شديد العقاب (٣) لتجانس ما تقدم .

قيل وهو قوله: ﴿إِنْكُ جَامِعُ النَّاسِ﴾ (٤) ثم قال: ﴿إِنْ اللهِ لَا يَخَلُّفُ اللَّهِ لَا يَخْلُفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأما آية الأنفال الأولى فلتناسب ما تقدمها من إبراز الظاهر فى قوله : 
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم (٦) وأن الله ليس بظلام العبيد (٧) فقال: وكفروا بآيات الله فأخذهم [الله بذنوبهم ] (٨) إن الله قوى (٩) الآية .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨/٣٥

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) آية (١١) من آل عمران.

<sup>(</sup>٤) آية (٩) من آل عمران.

<sup>(</sup>٥) آية (٩) من آل عمران.

<sup>(</sup>٦) الأنفال ٤٩/٨

<sup>(</sup>٧) الأنفال ١/٨٥

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) الأنفال ٨/٢٥

وأما الثانية : فجاءت (١) بعد قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَكُ مَغَيرا نَعْمَةُ أَنَعْمُهَا عَلَى قَوْمٍ ﴿ (٢) الآية . أي : كذبوا بآيات من ربهم، بنعمه عليهم التي لا تحصى ، فلما ذكر نعمه التي ربوا بها ناسب قوله: بآيات ربهم المنعم عليهم، وكرر ذلك في الأنفال مع قرب العهد للتنبيه على عقاب الآخرة في الآية الأولى، وعلى عقاب الدنيا في الآية الثانية .

[٧٠] مسألة: قول تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ﴾ (٣) الآية: ما فائدة تكرير لفظ التوحيد؟

جوابه : أن الأول بمنزلة قيام البينة، والثاني : بمنزلة الحكم بذلك .

الاً مسألة: قوله تعالى : ﴿ ويجذركم الله نفسه ﴾ [2] . ما فائدة تكراره؟

جوابه: أن الأول: في سياق الوعيد، لقوله : ﴿ فليس من الله في شي (٥).

والثاني: في سياق حذر التفويت للخير، ولذلك خصه بقوله: ﴿ والله رَاءُ والله العباد﴾ (١) بالعباد﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: " فجات " تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨/٣٥

<sup>(</sup>٣) أية (١٨) من آل عمران

<sup>(</sup>٤) آية (٢٨) من آل عمران

<sup>(</sup>٥) آية (٢٨) من آل عمران

<sup>(</sup>٦) في المخطوط : "روف "

<sup>(</sup>Y) أية (٣٠) من آل عمران

مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِن الله اصطفى آدم ونوحا ﴿ (١). ثم قال: ﴿ وآل إبراهيم وآل عمران ﴾ (٢).

جوابه: أن الأولين جميع الأنبياء والرسل من نسلهم وآل إبراهيم إما نفسه ، أو من تبع ملته، وآل عمران موسى وهارون ولم يكن عمران نبيا.

الكبر وامرأتي الكبر وامرأتي الكبر وامرأتي عاقركه (٣) وفي مريم قدم ذكر المرأة.

جوابه : لتناسب رءوس الآی فی مریم بقوله: ﴿ عتیًّا ﴾ (ئ) و ﴿ عشیا ﴾ (ه) أخره ثانیا، تفننا فی الفصاحة .

٧٤ مسألة : قوله تعالى: ﴿قالت رب أنى يكون لى ولد ﴾ (١٠) . وفي مريم: ﴿ أنى يكون لى غلام ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) آية (٣٣) من آل عمران

<sup>(</sup>٢) آية (٣٣) من آل عمران

<sup>(</sup>٣) آية (٤٠) من آل عمران

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩/٨

<sup>(</sup>٥) مريم ١١/١٩

<sup>(</sup>۲) مريم ۱۹/۷٤

<sup>(</sup>Y) مريم ١٩/٤

<sup>(</sup>٨) مريم ١٩/٥،٨

<sup>(</sup>٩) آية (٤٧) من آل عمران

<sup>(</sup>۱۰) مريم ۱۹/۸

جوابه : لتقدم قوله في مريم : ﴿ لأهب (١) لك غلاما زكيا ﴾ (٣).

(٣) مسألة : قوله تعالى : ﴿فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ﴿ ٣) وَفَى المائدة : ﴿ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ﴾ (٤) . ذكَّرها ، وأنَّثَ في المائدة .

جوابه: أن آية آل عمران : من كلام المسيح عليه السلام في ابتداء تحديه بالمعجزة المذكورة، ولم تكن صورة بعد، فحسن التذكير والإفراد.

و آیة المائدة : من کلام الله تعالی له یوم القیامة معدداً نعمه علیه بعدما مضت ، وکان قد اتفق ذلك منه مرات ، فحسن التأنیث لجماعة ما صوره من ذلك ، ونفخ فیه .

وربکم  $(^{\circ})$  هسألة : قوله تعالى :  $(^{\circ})$  وإن الله ربى وربکم فاعبدوه  $(^{\circ})$ ، وكذلك فى مريم  $(^{\lor})$  ، وفى الزخرف :  $(^{\land})$  و إن الله هو ربى وربکم  $(^{\circ})$  بزيادة هو.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "ليهب " تحريف.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹/۱۹

<sup>(</sup>٣) آية (٤٩) من آل عمران.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥/١١٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: " وإن " خطأ.

<sup>(</sup>٦) آية (٥١) من آل عمران.

<sup>47/19</sup> Ry (Y)

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: "وان " خطأ.

<sup>(</sup>٩) الزخرف ٦٤/٤٣

جوابه : إن آية  $[10]^{(1)}$  عمران ، ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب تعالى وقدرته ، وعبودية المسيح ما أغنى عن التأكيد  $[e]^{(1)}$  فى الزخرف لم يتقدم مثل ذلك ، فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده .

مسألة: قول عالى : ﴿ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴾ (٥) ، وفي المائدة : ﴿ واشهد بأننا (٤) مسلمون ﴾ (٥) .

جوابه : أن آية المائدة : فى خطاب الله تعالى لهم أولاً وفى سياق تعدد نعمه عليهم ، فناسب سياقه تأكيد انقيادهم إليه أولا عند إيحائه إليهم ، وآية آل عمران فى ما بهم المسيح لا فى سياق تعدد النعم ، فاكتفى بأنا لحصول المقصود .

كنتم فيه تختلفون ﴾ (¹) ، ومثله في النحل : ﴿ إِليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ (¹) ، ومثله في النحل : ﴿ وإن ربك ليحكم (ٰ) بينهم يوم القيامة ﴾ (^)الآية .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين إضافة تقتضيها العبارة .

<sup>(</sup>٣) آية (٥٢) من آل عمران .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بأنا» خطأ .

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥/١١١

<sup>(</sup>٦) آية (٥٥) من آل عمران.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط.

<sup>(</sup>A) النحل ١٢٤/١٦

وفى لقمان ، ﴿ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (١) وفيها ، ﴿ إِلَينَا مرجعكم فننبئهم بما عملوا ﴾ (٢) الآية ،

جوابه : لما تقدم فى السورتين ذكر الاختلاف ناسب ذكر الحكم سورة لقمان ؛ لأنها عامة فى الأعمال .

وفي المترين (7) مسألة : قوله تعالى : ﴿ فلا تكن من الممترين (7) وفي البقرة (4) ﴿ فلا تكونن ﴾ (4) .

جوابه : أن آية البقرة تقدمها : ﴿ فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ (1) ﴿ فلا تكونن ﴾ (٧) . ولم يتقدم هنا ما يقتضيه .

مسالة : قوله تعالى : ﴿ لَمْ تَصَدُونَ عَنْ سَبِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله [^^) آمن تبغونها عواجاً ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) لقمان ۲۱/۱۱

<sup>(</sup>۲) لقمان ۲۳/۳۱.

<sup>(</sup>٣) آية (٦٠) من آل عمران .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها النص .

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٤٧/٢ وأصل الآية : ﴿ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢/٤٤/.

<sup>(</sup>٧) البقرة ١٤٧/٢

العقوفين ساقط من المخطوط .

<sup>(</sup>٩) آية (٩٩) من آل عمران .

وفى الأعراف : ﴿ من آمن به وتبغونها عوجاً ﴾ (١) بزيادة به وبالواو . جوابه : (أن تصدون ) هنا حال ، وإذا كان الفعل حالا لم يدخله الواو .

وفى الأعراف : جملة معطوفة على جملة ، كأنه قال : توعدون وتصدون وتبغون .

مسالة: قوله تعالى: ﴿ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ﴾ (١) ، وفى الأنفال: ﴿ إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ﴾ (٣) .

جوابه : أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولي بجار ومجرور وهو قوله : ﴿ به ﴾ قوله: ﴿ لكم ﴾ فختمت الجملة التي تليها بمثله وهو قوله : ﴿ به ﴾ لتناسب الجملتين .

وآية الأنفال : خلت الأولى عن ذلك ، فرجع إلى الأصل وهو إيلاء (٤) الفعل لفعله ، وتأخير الجار الذي هو مفعول .

وجوابً آخر : وهو أن لما تقدم في سورة الأنفال لكم في قوله : وفاستجاب لكم، علم أن البشرى لهم، فأغنى الأول عن ثان، ولم يتقدم في

<sup>(</sup>١) الأعراف ٨٦/٧

<sup>(</sup>٢) آية (١٢٦) من آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الأنفال ١٠/٨

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط (إيلا) تحريف.

آل عمران مثله، وأما وبه أن المفعول قد تقدم على الفاعل لغرض صحيح من اعتناء واهتمام أو حاجة إليه في سياق الكلام، فقدم به هنا اهتماما، وجاء في آل عمران على الأصل.

وجواب آخر : وهو التفنن في الكلام.

مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ (١) معرفا، وفى الأنفال : ﴿ من عند الله إنّ الله عزيز حكيم ﴾ (١) منونا .

جوابه: أن آية الأنفال نزلت في قتال بدر (٣) أولاً، وآية آل عمران نزلت في وقعة أحد ثانيا (٤) ، فبين أولا أن النصر من عنده لا بغيره من كثرة عدد، أو عدد، ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية لنصر من يستحق نصره، و أحال في الثانية على الأولى بالتعريف كأنه قيل: إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم الذي تقدم إعلامكم أن النصر من عنده، فناسب التعريف بعد التنكير.

[ ٨٣] مسألة: قوله تعالى: ﴿ ونعم أجر العاملين ﴾ (٥) ، وفي

<sup>(</sup>١) آية (١٢٦) من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الأنفال ١٠/٨

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٧٣/١٣ والدر المنثور ١٥٨/٣ وأسباب النزول للواحدي ٢٦٥، ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٩٥/٧ والدر المنثور ٧١/٢ وأسباب النزول للواحدي ١٥٤،١٥٣

<sup>(</sup>٥) آية (١٣٦) من آل عمران.

العنكبوت: ﴿ نعم أجر العاملين ﴾ (١) بغير واو في ﴿نعم﴾.

جوابه: لما تقدم عطف الأوصاف المتقدمة وهي قوله: للمتقين الذين ينفقون ... والكاظمين ... والعافين ... والذين إذا فعلوا ... ولم يصروا ... جزاؤهم مغفرة وجنات وخلود (٢) ناسب ذلك العطف بالواو المؤذنة بالتعدد والتفخيم، ولم يتقدم مثله في العنكبوت، فجاءت بغير واو كأنه تمام الجملة.

مسألة: قوله تعالى: ﴿ فإن كذبوك فقد كذب (٣) رسل من قبلك جاّؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير ﴾ (٤)

وفي فاطر: ﴿ بالبينات وبالزبر وبالكتاب ﴾ (٥) بالباء في الثلاثة.

جوابه: أن آية آل عمران سياقها الاختصار والتخفيف بدليل حذف الفاعل في كذب، ورد الشرط ماضيا، وأصله المستقبل فحذف الجار تخفيفا لمناسبة ما تقدم.

وآية فاطر سياقها البسط بدليل فعل المضارع في الشرط، وإظهار فاعل

<sup>(</sup>۱) العنكبوت ۲۹/۸۰

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات من (١٣٦:١٣٣) من آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «كذبت» خطأ.

<sup>(</sup>٤) آية (١٨٤) من آل عمران .

<sup>(</sup>٥) فاطر ٥٥/٥٧

التكذيب، وفاعل ومفعول: ﴿ جاءتهم رسلهم ﴾ (١) فناسب البسط ذكر الجار في الثلاثة. (٢)

مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِن فَى خَلَقَ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ اللَّهِ وَالْمُؤْنِ اللَّهِ فَى السَمُواتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ ﴾ (٣) وفي يونس : ﴿ إِن فِي اختلاف اللَّيل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات ﴾ (٤) قدم هنا خلق السموات ، وأخر عنه في يونس.

جوابه: لما قال هنا: ﴿ ولله ملك السموات والأرض ﴾ (٥) اتبعه بخلقها ، ثم باختلاف الليل والنهار.

وفى يونس لما قال: ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ﴾ إلى قوله: ﴿ لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ (1) وإنما ذلك باختلافهما ناسب ذلك اتباعه بذكر اختلاف الليل والنهار.

[ ٨٦] مسألة: قوله تعالى هنا: ﴿ ثم مأواهم جهنم ﴾ (٧) بثم،

<sup>(</sup>۱) فاطر ۲۰/۲۰

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿الثلث؛

<sup>(</sup>٣) آية (١٩٠) من آل عمران .

<sup>(</sup>٤) يونس ١/١٠

<sup>(</sup>٥) آية (١٨٩) من آل عمران

<sup>(</sup>۲) یونس ۱۰/۵

<sup>(</sup>٧) آية (١٩٧) من آل عمران

وفي غيره: ﴿ وَمَأُواهُمْ جَهُمْ ﴾ (١) بالواو.

جوابه: لما تقدم قوله تعالى ﴿ [تقلب الذين كفروا] (٢) في البلاد ﴾ و﴿ متاع قليل ﴾ (٣) والمراد في الدنيا، وجهنم إنما هي في الآخرة، فناسب " ثم " التي للتراخي.

وآية الرعد عطف جهنم على سوء الحساب، وهما جميعا في الآخرة، فناسب العطف بالواو.

### 公公公

<sup>(</sup>۱) وردت في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم ، فقد وردت في التوبة ٩/٦٦ وآية ٩٥ و الرعد ١٨/١٣ والتحريم ٩/٦٦

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تقلبهم».

<sup>(</sup>٣) آية (١٩٦، ١٩٧) من آل عمران .



# (٤) سورة النساء

(۸۷ مسألة : قوله تعالى ﴿ وخلق منها زوجها ﴾ · (۱)

وفي الأعراف : ﴿ وجعل منها زوجها ﴾ (٢)

جوابه : أن آية النساء فى آدم وحواء عليهم السلام ، لأنها خلقت منه ، وآية الأعراف قيل : فى قصي أو غيره من المشركين ، ولم تخلق زوجته منه ، فقال : ﴿وجعل﴾ ، لأن الجعل لا يلزم منه الخلق ، فمعناه : جعل من جنسها زوجها .

(٨٨ مسألة : قوله تعالى : «محصناتٍ غير مسافحاتٍ» (٣)

وفي المائدة : ﴿ محصنين غير مسا فحين ﴾ . (٤)

جوابه : أن آية النساء في نكاح الإماء، وكان كثير منهن مسافحات ، فناسب جمع المؤنث بالإحصان.

و آية المائدة في من تحل للرجال من النساء، فناسب وصف الرجل بالإحصان، ولأنه تقدم ذكر النساء بالإحصان، فذكر إحصان الرجال أيضا

<sup>(</sup>١) آية (١) من النساء.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٨٩/٧.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٥) من النساء.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥/٥

تسوية بينهما لأن مطلوب فيهما.

[ ۸۹ مسالة: قوله تعالى : ﴿ وَبِذِي القَرْبِي ﴾ (١) وفي البقرة: ﴿ وَذِي القَرْبِي ﴾ (١) بغير باء في القربي.

جوابه: أن آية البقرة حكاية عما مضى من أخذ ميثاق بنى إسرائيل، وآية النساء من أولها إلى هنا فى ذكر الأقارب وأحكامهم فى المواريث والوصايا والصلات وهو مطلوب، فناسب التوكيد بالباء.

مسألة: قوله تعالى : ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴿ (3) الآية، وقال فى المائدة ﴿ وأيدكم منه ﴾ (3)

جوابه : لما تقدم فى المائدة تفصيل الوضوء، تفصيل واجباته ناسب ذكر واجبات التيمم بقوله : منه ، وأن إيصال بعضه بالبدن شرط.

وآية النساء جاءت تبعا للنهى عن قربان الصلاة مع شغل الذهن، فناسب حذفه.

[٩١] مسالة: قوله تعالى: ﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما

<sup>(</sup>١) آية (٣٦) من النساء.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢/٨٨

<sup>(</sup>٣) آية (٤٣) من النساء.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥/٢

عظيما الله الآية الثانية : ﴿ فقد ضل ضلالا بعيدا ﴾ (٢) وقال في الآية الثانية : ﴿ فقد ضل ضلالا بعيدا ﴾

جوابه: أن الآية الأولى نزلت فى اليهود وتحريفهم الكلم افتراء على الله وقو هم: ﴿ عزير ابن الله ﴾ (٣) فناسب ختم الآية بذكر الافتراء العظيم، والآية الثانية تقدمها قوله تعالى: ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ (٤) فناسب ختمها بذلك، ولأنها فى العرب وعباد الأصنام بغير كتاب، وبعد ذكر طُعمة بن أبيرق وارتداده (٥) ، فهم فى ضلال عن الحق، بعيد والكتب المنزلة.

[97] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ﴾ (¹) وقال تعالى في التغابن: ﴿ فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ (¹) قدم هنا المؤمن وأخره ثمة (^) .

جوابه: أنه لما سمى إبراهيم وأكد ناسب تقديم مؤمن بخلاف آية التغابن لعموم اللفظ فيه .

[٩٣] مسألة: قوله تعالى : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها

<sup>(</sup>١) آية (٤٨) من النساء .

<sup>(</sup>٢) آية ١١٦ من النساء.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩/٠٣.

<sup>(</sup>٤) آية (١١٣) من النساء .

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول للواحدى ٢١١،٢١٠

<sup>(</sup>٦) آية (٥٥) من النساء .

<sup>(</sup>٧) التغابن ٢/٦٤

أي بعد ذلك ، فقدم المؤمن في الآية الأولى وآخره بعد ذلك في الآية الثانية .

نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا (١) بينهما صلحاً هو (٢) الآية (٣)

قال فى الأولى : ﴿ وإن تحسنوا﴾  $^{(3)}$  وفى الثانية ﴿ وإن تصلحوا ﴾  $^{(0)}$  وختم الأولى: ﴿ بما تعملون خبيرا ﴾  $^{(1)}$  وختم الثانية بقوله: ﴿ غفورا ﴾  $^{(V)}$ 

جوابه: أما الأول : فالمراد به أن يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها،

فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى: ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ (^) ثم قال وان تحسنوا معاشرتهن بترك النشوز والإعراض، فإنه خبير بذلك، فيجازيكم عليه .

وعن الثاني: أن العدل بن النساء عزيز ولو حرصتم ، لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب، وهو غير مملوك للإنسان ، وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة. ثم قال: وإن تصلحوا معاشر تهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها، فان الله

<sup>(</sup>١) في المخطوط (يصالحا) خطأ.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط (صالحاً) خطأه آية (١٢٨) من النساء .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط «الآيتين» تحريف.

<sup>(</sup>٤) آية (١٢٨) من النساء .

<sup>(</sup>٥) آية (١٢٩) من النساء.

<sup>(</sup>٦) آية (١٢٨) من النساء.

<sup>(</sup>٧) آية (١٢٩) من النساء.

<sup>(</sup>٨) آية (١٢٨) من النساء.

تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمعرفته ورحمة.

[98] مسألة: قوله تعالى: ﴿ لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميداً ﴾ (١).

﴿ ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ﴾ (٢) ما فائدة تكرار ذلك عن قرب ؟

جوابه: أن التكرار إذا كان لاقتضائه معاني مختلفة فهو حسن، وهنا كذلك، لأن الأولى بعد قوله تعالى: ﴿ يغن الله كلا من سعته ﴾  $^{(7)}$  ، لأن له ما فى السموات وما فى الأرض فهو قادر على ذلك ، ولذلك ختم بقوله تعالى : ﴿ واسعا حكيما ﴾  $^{(3)}$  ، والثانية بعد أمره بالتقوى ، فبين أن له ما فى السموات وما فى الأرض، فهو أهل أن يتقى، ولذلك قال تعالى : ﴿ إِن يشأ يذهبكم ﴾  $^{(0)}$ .

مسألة: قوله تعالى : ﴿ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ﴿ وَفَى المَائِدة ﴿ قوامين لله شهداء بالقسط ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) آية (١٣١) من النساء .

<sup>(</sup>٢) آية (١٣٢) من النساء .

<sup>(</sup>٣) آية (١٣٠) من النساء .

<sup>(</sup>٤) آية (١٣٠) من النساء .

<sup>(</sup>٥) آية (١٣٣) من النساء .

<sup>(</sup>٦) آية (١٣٥) من النساء .

<sup>(</sup>٧) المائدة ٥/٨.

جوابه ؛ أن الآية هنا تقد مها نشوز الرجال، وإعراضهم عن الناس، والصلح على مال وإصلاح حال الزوجين، والإحسان إليهن، وقوله تعالى: ﴿ وأن تقوموا لليتامى تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ (٢) وشبه ذلك، فناسب تقديم القسط وهو العدل، أى : كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهن، واشهدوا الله لا لمراعاة نفس القرابة .

وآية المائدة : جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق ، وقوله تعالى في أول السورة : ﴿ أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ [لى آخره.

وقوله تعالى : قبل هذه الآية : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ﴾ (٤) الآية ، وما تضمنته الآيات قبلها من أمرٍ ونهي ، فناسب تقديم ﴿ لله ﴾ ، أي : كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله ، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل ، لا بالهوى .

[97] مسألة : [قوله تعالى]: (٥) ﴿إِن تبدوا خيراً أو تخفوه ﴾ (١)، وفي الأحزاب : ﴿ إِن تبدوا شيئاً أو تخفوه ﴾ (٧) ·

<sup>(</sup>١) آية (١٢٩) من النساء.

<sup>(</sup>٢) آية (١٢٧) من النساء .

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥/١

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥/٧

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين إضافة لازمة يقتضيها النص.

<sup>(</sup>٦) آية (١٤٩) من النساء.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب ٥٤/٣٣

جوابه : أن ذكر الخير هنا لمقابلة ذكر السوء فى قوله تعالى : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء ﴾ (١) عند الجهرية إلا من المظلوم بدعاء ، أو استنصار ، ثم نبة على ترك الجهر من المظلوم إما بعدم المؤاخذة ، أو العفو .

وآية الأحزاب في سياق علم الله تعالى بما في القلوب لتقدم قوله تعالى: ﴿ وألله يعلم ما في قلوبكم ﴾ (٢) ، ولذلك قال شيئاً ، لأنه أعم من الخاص، والمراد : إن تبدوا في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أو تخفوه ، تخويفاً لهم .

[97] مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينَا إِلَى اللَّهِ . نوحِ والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ﴾ (٣) الآية .

وفى الأنعام : ﴿ ومن ذريته (٤) داود وسليمان ﴾ (٥) الآيات -، رتبهم هنا غير ترتيبهم فى الأنعام .

جوابه : أن آية النساء نزلت رداً إلى قوله تعالى : ﴿ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً ﴾ (١) ، ورداً على قول المشركين حتى ينزل عليهم كتاباً ، فبين هنا أن ليس كل الأنبياء انزل عليهم كتاباً ، بل

<sup>(</sup>١) آية (١٤٨) من النساء .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ١/٣٣ه

<sup>(</sup>٣) آية (١٦٣) من النساء.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «ذرية» خطأ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٢/١٨.

<sup>(</sup>٦) آية (١٥٣) من النساء .

بعضهم بوحى ، وبعضهم بكتب ، وبعضهم بصحف ، فقدم نوحاً لعدم كتاب نزل عليه ، مع نبوته ، وأجمل النبيين من بعده ، ثم فصلهم ، فقدم إبراهيم لإنزال صحفه ، وتلاه بمن لا كتاب له ، ثم قدم عيسى للإنجيل ، ثم تلاه بمن لا كتاب له وهم : أيوب ومن بعده ، ثم قدم داود و زبوره، وتلاه بمن لا كتاب له ممن قصهم أو لم يقصهم ، ثم ذكر موسى لبيان أن تشريفه للأنبياء ليس بالكتب ولابد ، بل خص بعضهم بما شاء من أنواع الكرامات : إما بتكليم وإسراء ، أو إنزال كتاب أو صحيفة ، أو وحي على ما يشاء ، فناسب هذا الترتيب ما تقدم .

أما آية الأنعام: فساقها في سياق نعمه على إبراهيم، ومن ذكره من ذريته، ففرق بين كل اثنين منهم بما اتفق لهما من وصف خاص بهما، فداود وسليمان بالملك والنبوة، وأيوب ويوسف: بنجاتهم من الابتلاء، ذاك بالمرض، وهذا بالسجن، وموسى وهارون: بالأخوة والنبوة، وزكريا ويحيى؛ بالشهادة، وعيسى وإلياس: بالسياحة، وإسماعيل وإليسع: بصدق الوعد، ويونس ولوط: بخروج كل واحد منهما من قرية من بعث إليه، ونجات يونس من الحوت، ولوط من هلاك قومه، والله أعلم.

### 公公公

### [٥] سورة المائدة

(٩٨ مسألة: قوله تعالى : ﴿ كونوا قوامين لله ﴾ (١)

تقدم : قريبا في النساء (٢)

[99] مسألة: قوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ (٣).

وقال فى الفتح: ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ﴾ (٤)، وقال هنا ﴿ لهم ﴾، وفى الفتح: ﴿ منهم ﴾

جوابه: أن آية المائدة عامة غير مخصوصة بقوم بأعيانهم، وآية الفتح خاصة بأصحاب النبي على ، وكان من جملة من صحبه منافقون، فقال : "منهم " ، تميزا وتفضيلا ونصا عليهم بعد ما ذكر من جميل صفا تهم، وأيضا آية المائدة بعدما قدم خطاب المؤمنين مطلقا بأحكام، فكأنه قال : من عمل بما ذكرناه له مغفرة وأجر عظيم، فهو عام غير خاص بمعينين.

<sup>(</sup>١) آية (٨) من المائدة

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة (٩٥)

<sup>(</sup>٣) آية (٩) من المائدة

<sup>(</sup>٤) الفتح ٢٩/٤٨.

(۱۰۰ مسالة: قوله تعالى: ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ (۱) وقال بعد ذلك: ﴿ من بعد مواضعه ﴾ (۲)

جوابه: أن الأولى هنا، وآية النساء ربما أريد بها التحريف الأول عند نزول التوراة (٣) ، ونحو تحريفهم فى قولهم: موضع حطه حنطة وشبه ذلك، فجاءت "عن " لذلك، والآية الثانية تحريفهم فى زمن النبي عليه وتغيرهم عن المقول لهم فى التوراة بغير معناه كأن قال : من بعد ما عملوا به واعتقدوه وتدينوا به كآية الرجم ونحوها، "فعن " لما قرب من الأمر ،، وبعد،، لما بعد.

[۱۰۱] مسالة: قوله تعالى: ﴿ قبل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن هلك المسيح﴾ (٤) وقال ﴿قل فمن [يملك] (٥) لكم من الله شيئا﴾ (١) بزيادة " لكم ". عملت

جوابه : أن هذه الآية عامة في المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، فليس هنا مخاطب خاص.

وآية الفتح في قوم مخصوصين وهم الأعراب الذين تخلفوا عن رسول

 <sup>(</sup>۱) آیة (۱۳) من المائدة ، وهي كذلك في سورة النساء ۲/٤ .

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من المائدة

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط «التورية» تحريف.

<sup>(</sup>٤) آية (١٧) من المائدة

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) الفتح ١١/٤٨

الله عَلَيْ في غزوة الحديبية (١)، فصح لذلك بقوله ﴿ لَكُم ﴾.

المسأله: قوله تعالى: ﴿ ولله ملك السموات والأرض الما السموات على السموات والأرض ﴿ ولله ملك السموات والأرض ﴾ (٤).

فما فائدة تكراره مع قربه

جوابه : أن لكل آية منها فائدة :

أما الأولى: فرد على قولهم فى المسيح: إنه الإله، فبين أن الألوهية لمن له ملك السموات والأرض، وليس للمسيح ذلك، فكيف يكون إلها والله خالقه؟! والقادر على إهلاكه وأمه !

وأما الآية الثانية : فرد على قولهم: ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ (٥) فهو توكيد لقوله : ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ (١)، لأنهم خلقه وملكه ، ولذلك قال: ﴿ وإليه المصير ﴾ (٧) فيجازى كلا على عمله إما بمغفرة ورحمة، أو بعذاب ، ولو كنتم كما تقولون لما عذبكم ، لأن المحب لا يعذب محبوبه .

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدى ٤٤٢،٤٤١

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) آية (١٧) من المائدة

<sup>(</sup>٤) آية (١٨) من المائدة

<sup>(</sup>٥) آية (١٨) من المائدة

<sup>(</sup>٦) آية (١٨) من المائدة

<sup>(</sup>٧) آية (١٨) من المائدة

اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ (١) ، وفي إبراهيم: ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ (١) ، وفي إبراهيم: ﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا﴾ (٢) بغير نداء٠

جوابه: أن الخطاب بحرف النداء أو اسم المنادى أبلغ وأخص فى التنبيه على المقصود، فيه دليل على الاعتناء بالمنادى وتحصيصه بما يريد أن يقوله له، فلما كانت آية المائدة فى ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت أحدا من العالمين وهو: المن والسلوى وهم ملتبسون به حالة النداء حق لها، وناسب مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى، ولذلك أيضا قال: ﴿ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ﴾ (٣)، لأن ذلك من أعظم النعم عليهم ، فناسب التخصيص بذكر المنادى،

ولما كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون، وكان ذلك مما مضى زمانه لما يأت فيه بمزيد الاعتناء كما تقدم فى آية المائدة.

(٤) مسألة: قوله تعالى : ﴿ أَن تبو م بإثمى وإثمك ﴾ (٤) كيف يبوء بإثمه؟ ﴿ ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ (٥) ؟

<sup>(</sup>١) آية (٢٠) من المائدة

<sup>(</sup>۲) إبراهيم ٢/١٤

<sup>(</sup>٣) آية (٢١) من المائدة

<sup>(</sup>٤) آية (٢٩) من المائدة

<sup>(</sup>٥) وردت في عدة آيات : الأنعام ١٦٤/٦، والإسراء ١٥/١٧، وفاطر ١٨/٣٥، والزمر ٧٣٩٧

جوابه: بإثم قتلى، وإثم معا صيك في نفسك.

الله: قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ﴿ وَالسَّارِةِ وَالسَارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَارِقُ وَالسَّارِةِ وَالسَارِقُ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ

وقال فى النور: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ (٢) قدم الرجال فى المائدة وأخرهم فى النور.

جوابه: أن قوة الرجال وجرأتهم وإقدامهم على السرقة أشد فقدموا فيها، وشهوة النساء ، وابتداء الزنا من المرأة ، لتزينها وتمكينها حتى يقع الرجل بها يناسب تقديم النساء في سياق الزنا.

[107] مسألة: قوله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (٣) وختم الأخرى بقوله تعالى: ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ (٤) وفي الثالثة: ﴿ فأولئك هم الفاسقون﴾

جوابه: أن المراد بالثلاثة اليهود وهم كافرون، وزادهم فى الثانية: الظلم، لعدم إعطائهم القصاص لصاحب ، وفى الثالثة: الفسق، لتعديهم حكم الله تعالى، وأن المراد بالثالثة: أن من ترك حكم الله تعالى عمدا مع اعتقاده

<sup>(</sup>١) آية (٣٨) من المائدة

<sup>(</sup>٢) النور ٢/٢٤

<sup>(</sup>٣) آية (٤٤) من المائدة

<sup>(</sup>٤) آية (٥٤) من المائدة

<sup>(</sup>٥) آية (٤٧) من المائدة

الإيمان وأحكامه فهو فاسق.

[۱۰۷] مسألة : قوله تعالى: ﴿ يحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾ (١) وجميع الأنبياء مسلمون .

ما فائدة الصفة وهي معلومة؟

جوابه : الرد على الذين قالوا : إن إبراهيم و إسماعيل و إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فأكذبهم بقوله: ﴿ الذين أسلموا﴾ .

(١٠٨] مسألة: قوله تعالى: ﴿ ما لا يملك لكم ضرا ولانفعا ﴾ (٢) قدم الضرعلى النفع هنا، وفي ، موضع آخر قدم النفع على الضركما في سورة الأنعام والأنبياء.

جوابه: أن دفع الضر أهم من جلب النفع ، وإن كانا مقصودين، ولأنه تضمنه أيضا، فإذا تقدم سياق الملك والقدرة كان ذكر دفع الضر أهم، وإذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال ، ولذلك قال في الحج: ﴿ يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ (٣) أي يدعو بالنفع لمن ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء .

<sup>(</sup>١) آية (٤٤) من المائدة

<sup>(</sup>٢) آية (٧٦) من المائدة

<sup>(</sup>٣) الحج ١٣/٢٢

[109] مسألة: قوله تعالى: ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴾ (٢) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ليكونوا شهداء على الناس ﴾ (٣) . والأنبياء أولى بذلك منا، فكيف الجمع بين الموضعين؟ .

جوابه: أن المنفى علم ما أظهروه مع ما أبطنوه معناه: لا نعلم حقيقة جوابهم باطنا وظاهرا بل أنت المنفرد بعلم ذلك إلا ما علمتنا، ولذلك قالوا: ﴿ إِنْكَ [ أَنْتَ ] ( $^{1}$ ) علام الغيوب ﴾ ( $^{0}$ )، وإنما نعلم ظاهر جوابهم، أما باطنه فأنت أعلم به .

جواب أخر: أن معناه أن جوابهم ، لما كان فى حال حياتنا ، ولا علم لنا بما كان منهم بعد موتنا، لأن الأمور محالة على خواتيمها.

[۱۱۰] مسألة: قوله تعالى فى آخر السورة: ﴿خالدين فيها أبدا﴾ (١٠)، وقال فى آخر المجادلة : ﴿ خالدين فيها ٠٠٠ أولئك حزب الله ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) آية (١٠٩) من المائدة

<sup>(</sup>٢) النساء ١/٤

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٤٣/٢

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) آية (١٠٩) من المائدة

<sup>(</sup>٦) آية (١١٩) من المائدة

<sup>(</sup>٧) المجادلة ٢٢/٥٨

جوابه: أنه لما تقدم وصفهم بالصدق ونفعهم إياهم يوم القيامة بالخلود في الجنة أكده بقوله: ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (١).

### 公公公

(١) المجادلة ٢٢/٥٨

## (٦) سورة الأنعام

جوابه : أن السموات والأرض أجرام فناسب فيهما خلق ، والظلمات والنور : أعراض ومعان فناسب فيهما : جعل ، ومثله كثير كقوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً فه (٢) أي : لاتصفوا ، ﴿ وجعلوا لله شركاء ﴾ (٣) وهو كثير .

(٤) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ (٤) جمع الظلمات ، وأفرد النور ،

جوابه : أما من جعل الظلمات الكفر والنور الإيمان فظاهر ، لأن أصناف الكفر كثيرة ، والإيمان شئ واحد ، ومن قال : بأن المراد حقيقتهما فلأنه يقال : رجل نور ، ورجال نور ، فيقال للواحد وللجماعة ، وواحد الظلمات ظلمة ، فجمعت جمع التأنيث ، ولأن حقيقة النور واحدة ، وحقائق الظلمات مختلفة .

<sup>(</sup>١) آية (١) من الأنعام

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢/٢

<sup>(</sup>٣) آية (١٠٠) من الأنعام

<sup>(</sup>٤) آية (١) من الأنعام

الشعراء : ﴿ فسيأتهم ﴾ (١) . قوله تعالى : ﴿ فسوف يأتيهم أنبآء ﴾ (١) وفي الشعراء : ﴿ فسيأتيهم ﴾ (١) .

جوابه : مع قصد التنويع في الفصاحة أن المراد بآية الأنعام الدلالة على نبوة النبي على من الآيات والمعجزات ، والمراد بالحق : القرآن ، ولكن لم يصرح به .

وفى الشعراء : صرح بالقرآن بقوله : ﴿ ما يأتيهم من ذكر من الرحمن ﴾ تعظيما الرحمن ﴾ تعظيما لشأن القرآن ، لأن السين أقرب من سوف .

الله مسالة : قوله تعالى ﴿ أَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ (٤) وفي الشعراء : ﴿أُومْ يَرُوا﴾ (٥) بالواو ، وفي سبأ : بالفاء (١) .

جوابه: أنه إن كان السياق يقتضى النظر، والاستدلال جاء بغير واو، وهنا كذلك لمن يعتبر الآيات قبله، وإن كان يقتضى الاعتبار بالحاضر، والمشاهد جاء بالواو والفاء لتدل الهمزة على الإنكار، والواو عطفه على الجمل قبله كقوله تعالى : ﴿ أولم ينظروا [ في ملكوت السموات

<sup>(</sup>١) آية (٥) من الأنعام

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦/٢

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦/٥

<sup>(</sup>٤) آية (٦) من الأنعام

<sup>(</sup>٥) الشعراء ٧/٢٦

<sup>(</sup>٦) سبأ ٩/٣٤

مسألة: قوله تعالى: ﴿ قل سيروا في الأرض ثم انظروا﴾ (٤) وفي موضع آخر بالفاء (٥) ، وقال هنا: عاقبة المكذبين (٦) ، وفي النمل عاقبة المجرمين (٧) .

جوابه ؛ أن آية الأنعام ظاهرة في الأمر بالسير في بلاد المهلكين ، فناسب ، ثم المرتبة على السير المأمور به ،

وفى المواضع الأخر: الأمر بالنظر بعد السير المتقدم كقوله تعالى: ﴿ أُولَمَ يَسِيرُوا فَى الأَرْضِ ﴾ (^) فناسب أن يأتى بالفاء كأنه قيل: قد ساروا ، فلينظروا ، أو قد ساروا فنظروا عند سيرهم ، ولما تقدم هنا قوله تعالى: ﴿ فقد كذبوا بالحق ﴾ (٩) ناسب قوله: ﴿ عاقبة المكذبين ﴾ ولم يتقدم مثله في النمل .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٨٥/٧

<sup>9/</sup>m٤ أبس (m)

<sup>(</sup>٤) آية (١١) من الأنعام

<sup>(</sup>٥) النمل ٢٩/٢٧

<sup>(</sup>٦) آية (١١) من الأنعام

<sup>(</sup>٧) النمل ۲۹/۲۷

 <sup>(</sup>A) وردت في مواضع متعدة من سور القرآن : الروم ٩/٣٠ وفاطر ٤٤/٣٥ وغافر ٢١/٤٠.

 <sup>(</sup>٩) آية (٥) من الأنعام .

الله مسألة : قوله تعالى : ﴿ الذين خسروا أنفسهم ﴾ (١) ثم أعادها بعد (٢) .

جوابه : أن الأول للمشركين ، والثانية لأهل الكتاب ليعم الفريقين .

[۱۱۷] مسالة : قوله تعالى : ﴿ وإن يمسسك بخيرٍ فهو على كل شيٍّ قدير ﴾ (٣) وفى يونس : ﴿ وإن يردك بخيرٍ فلا راد لفضله ﴾ (٤) قال هنا : ﴿ يمسسك ﴾ وفى يونس : ﴿ يردك ﴾ وقال هنا : ﴿ فهو على كل شيِّ قدير ﴾ وفى يونس ﴿ فلا رآد لفضله ﴾ .

جوابه : مع قصد التنويع أن الضر إذا وقع لايكشفه إلا الله تعالى ، فاستوى فيه الموضعان ، وأما الخير فقد يراد قبل نيله بزمن إما من الله تعالى ، ثم ينيله بعد ذلك ، أو من غيره ، فهي حالتان : حالة إرادته قبل نيله وحالة نيله ، فذكر الحالتين في السورتين .

فآية الأنعام حالة نيله فعبر عنه بالمس المشعر بوجوده ، ثم قال : ﴿ فهو على كل شيِّ قدير ﴾ أي على ذلك ، وعلى خيرات بعده ، وفيه بشارة بنيل أمثاله .

وآية يونس حالة إرادة الخير قبل نيله ، فقال : ﴿ يردك ﴾ ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) آية (١٢) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) في آية (٢١) من الأنعام

<sup>(</sup>٣) آية (١٧) من الأنعام

<sup>(</sup>٤) يونس ١٠٧/١٠

﴿ فلا راد لفضله ﴾ أي أراده قبل نيله ، ولذلك قال : يصيب به من يشآء من عباده (١) ففي الآيتين بشارة له بإرادة الخير ونيله إياه وأمثاله بالواو فيهما .

الله مسألة : قوله تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ (٢) وختمها : بالظالمين ،

وفى يونس : ﴿ فمن [ أظلم ممن ] (٣) افترى ﴾ (١) بالفاء ، وختمها بالمجرمين .

جوابه : أن آية الأنعام ليس ما قبلها سبباً لما بعدها فجاءت بالواو المؤذنة بالاستثناف .

وآیة یونس ما قبلها سبب لما بعدها ، فجاءت بالفاء المؤذنة بالسببیة فبرأئه فی إشراکهم ومعرفتهم کانت سببا فی أظلمیتهم ، ولبثه فیهم عمراً من قبله ، وعلمهم بحاله سبب لکونهم أظلم ، کأنه قیل : إذا صح عندکم أنه صدق فمن أظلم ممن افتری ، وختم هذه بالظالمین لتقدم قوله : ﴿ فمن أظلم ﴾ وختم تلك : بالمجرمین لقوله قبل ذلك : ﴿کذلك نجزی القوم المجرمین ﴾ .

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰۷/۱۰

<sup>(</sup>٢) آية (٢١) من الأنعام

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) يونس ١٧/١٠

<sup>(</sup>٥) يونس ١٣/١٠

(۱) مسألة: قوله تعالى: ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ (۱) وفي يونس ﴿ يستمعون [ إليك ]﴾ (۲) ﴿ ومنهم من ينظر إليك ﴾ (۳).

جوابه : أن آية الأنعام في أبي جهل و النضر وأُبِي لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء ، فقال النضر: أساطير الأولين (٤) ، فلما قل عددهم أفرد الضمير مناسبة للمضمرين .

وآية يونس عامة لتقدم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى : ﴿ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ﴾ . (٥) فناسب ذلك ضمير الجمع ، وأفرد من ينظر لأن المراد نظر المستهزئين ، فأفرد الضمير ، أو أنه لما تقدم ضمير الجمع أفرد الثاني تفنناً ، واكتفى بالأول ، أو تخفيفاً مع حصول المقصود.

مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقالوا إِن هي إِلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ﴾ . (٦) وفيما سواها : نموت ونحيى .

جوابه : ﴿ إِن ﴾ قالوا هنا : عطف على قوله تعالى ﴿ لعادوا ﴾ (V)

<sup>(</sup>١) آية (٢٥) من الأنعام

<sup>(</sup>۲) يونس ۲/۱۰

<sup>(</sup>۳) یونس ۱۰/۲۶

<sup>(</sup>٤) تفسير الخازن ١٠/٢ والقرطبي ٥٠٥٦ وأسباب النزول للواحدي ٢٤٧،٢٤٦

<sup>(</sup>٥) يونس ١٠/١٠ ٤

<sup>(</sup>٦) آية (٢٩) من الأنعام.

<sup>(</sup>Y) آية (XA) من الأنعام.

أي : لعادوا وقالوا ، وفي غيرها حكاية عن قولهم في الحياة الدنيا .

[171] مسألة: قوله تعالى: ﴿ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولمو  $(^{(1)})$  وكذلك في الحديد  $(^{(1)})$  وغيرها  $(^{(1)})$  ، وقدم في الأعراف  $(^{(1)})$  والعنكبوت  $(^{(0)})$  اللهو على اللعب .

جوابه : في الأعراف <sup>(1)</sup> .

(۱۲۲ مسألة: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْهُمْ لَا يَكَذَبُونَكُ ﴾ (٧) وفي آخر السورة: ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكُ فَقُلْ رَبِكُمْ ﴾ (٨) الآية .

جوابه : أنهم لا يكذبونك في الباطن ، لأنك عندهم معروف بالأمين ، وإنما يكذبونك في الظاهر ليصدوا عنك .

الله (٩) وكذلك في الآية الثالثة (١٠) وفي الثانية : ﴿ أَرأيتُم إِن أَتَاكُم عَذَابِ الله (٩) وكذلك في الآية الثالثة (١٠) وفي الثانية : ﴿ أَرأيتُم ﴾ (١١) على العادة

<sup>(</sup>١) آية (٣٢) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٢٠/٥٧

۳٦/٤٧ وردت في العنكبوت ٦٤/٢٩ ومحمد ٣٦/٤٧

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١/٧٥

<sup>(</sup>٥) العنكبوت ٢٤/٢٩

<sup>(</sup>٦) راجع المسألة (١٤٥) من الأعراف.

<sup>(</sup>V) آية (٣٣) من الأنعام

<sup>(</sup>A) آية (١٤٧) من الأنعام .

<sup>(</sup>٩) آية (٤٠) من الأنعام

<sup>(</sup>١٠) آية (٤٧) من الأنعام

<sup>(</sup>١١) آية (٤٦) من الأنعام

فيه جمع فيهما بين علامتي الخطاب وهما : تآء الضمير ، وكاف الخطاب .

جوابه : أنه لما كان المتوعد به شديداً أكد فى التنبيه عليه بالجمع بينهما مبالغة فى الوعد .

(۱۲٤ مسألة : قوله تعالى : ﴿ وَلاَ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ ﴾ (١) . وفي هود (٢) حذف (لكم ).

جوابه : أن آية هود تقدمها لكم مرات عدة ، فاكتفى به تخفيفا ، ولم يتقدم هنا سوى مرة واحدة ،

مسألة: قوله تعالى: ﴿قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولايضرنا﴾ (٢) وكذلك في سورة الأنبياء: ﴿ مالا ينفعكم شيئاً ولايضركم ﴾ (٤) قدم النفع على الضر، وفي الحج (٥) والفرقان (١) وغيرهما (٧)

<sup>(</sup>١) آية (٥٠) من الأنعام

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱/۱۱

<sup>(</sup>٣) آية (٧١) من الأنعام

<sup>(</sup>٤) الأنبياء ٢٦/٢١ والمواضع الأخرى التى قدم النفع على الضر هى الأعراف ١٨٨/٧ وسبأ ويونس ١٠٦/١٠ والرعد ١٦/١٣، والفرقان ٥٥/٥٥ والشعراء ٢٣/٢٦ وسبأ ٤٢/٣٤ وانظر حول ذلك فنون الأفنان في علوم القرآن ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) الحج ١٢/٢٢

<sup>(</sup>٦) الفرقان ٢/٢٥

<sup>(</sup>۷) قدم الضر على النفع في : البقرة ۱۰۲/۲ والمائدة ۷٦/٥ ويونس ١٨/١٠، ٤٩ وطه ٨٩/٢٠ والفتح ١١/٤٨ وراجع في ذلك فنون الأفنان ٤٧٢

قدم الضر على النفع .

جوابه: أن دفع الضر أهم من جلب النفع ، فلما تقدم ذكر نفى الملك والقدرة عنهم كان تقديم ذكر دفع الضر وانتفاء عليه أهم ، ولما كان سياق غير ذلك فى العبادة والدعاء ، والمقصود بهما غالبا طلب النفع وجلبه ، كان تقديم النفع أهم ، ولذلك قال فى الحج : ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ (١) المقصود بالدعاء .

[177] مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن هو إِلا ذكرى للعالمين ﴾ (٢) وفي يوسف : ﴿ ذكر للعالمين ﴾ (٣) مذكراً منوناً .

جوابه : أنه تقدم في هذه السورة : ﴿ فلا تقعد ﴾ (٤) بعد الذكرى ، فناسب﴿ إِن هو إِلا ذكرى للعالمين ﴾ .

الحي من الميت كه (٥) مناسب في المعنى لفلق الحب والنوى يخرج الحي من الميت كه (٥) مناسب في المعنى لفلق الحب والنوى عن الخارج عنهما ، فجئ بالياء كالشرح له ، ثم عطف تُخْرِجُ على فالق ، لأن عطف الإسمية على الإسمية أنسب وأفصح ، ولما فيه من المقابلة للجملة المتقدمة ، وسائر المواضع بالياء ، لأن الجملة قبلها فعليه ، فعطف عليها بفعليه .

<sup>(</sup>۱) الحج ۱۳/۲۲

<sup>(</sup>٢) آية (٩٠) من الأنعام

<sup>(</sup>۳) يوسف ۱۰٤/۱۲

<sup>(</sup>٤) آية (٦٨) من الأنعام

<sup>(</sup>٥) آية (٩٥) من الأنعام

الآيات لقوم علي : ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴿ الله و عليه الآيات القوم يعلمون ﴾ (١) وبعده ﴿ يؤمنون ﴾ (٣) ما وجه اختصاص كل آية بخاتمتها ؟.

جوابه : أن حساب الشمس والقمر والنجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك ، فناسب ختمه بيعلمون .

وإنشآء الخلائق من نفس واحدة ، ونقلهم من صلب إلى رحم ، ثم إلى الدنيا ، ثم إلى مستقر ومستودع ثم إلى حياة (٤) وموت ، والنظر فى ذلك والفكر فيه أدق ، فناسب ختمه (بيفقهون ) أي : يفهمون ، وهو اشتغال الذهن بما يتوصل به إلى غيره فيتوصل بالنظر فى ذلك إلى صحة وقوع البعث والنشور بثواب أو عقاب .

ولما ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك، ناسب ذلك ختمه بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه.

[179] مسالة : قوله تعالى : ﴿ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شي لا إله خالق كل شي لا إله خالق كل شي لا إله

<sup>(</sup>١) آية (٩٧) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) آية (٩٨) من الأنعام.

<sup>(</sup>٣) آية (٩٦) من الأنعام.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (حيوة).

<sup>(°)</sup> آية (١٠٢) من الأنعام.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (المؤمن).

### إلا هو 🏕 (١) .

جوابه : لما تقدم هنا : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ﴾ (٢) فناسب تقديم كلمة : التوحيد النافية للشرك رداً عليهم ، ثم ذكر الخلق ، ولما تقدم في غافر (٣) كونه خالقاً بقوله تعالى : ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ (٤) ناسب تقديم كلمة الخلق ، ثم كلمة التوحيد .

وقال بعده : ﴿ ولو شاء الله ما فعلوه ﴾ (١).

جوابه : لما تقدم فى الأولى : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً ﴾ (٧) الآية . وهو تسلية له صلى الله عليه وسلم ناسب ذلك ، ولو شاء ربك الحافظ لك ما فعلوه .

وأما الثانية : فتقدمها قوله : ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ [ من ] (^) الحرث والأنعام نصيباً ﴾ (٩) فناسب ذلك : ولو شاء الله الذي جعلوا له ذلك ما فعلوه ٠

<sup>(</sup>۱) غافر ۲۲/٤٠

<sup>(</sup>٢) آية (١٠٠) من الأنعام

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «المؤمن»

<sup>(</sup>٤) غافر ١٤٠٠٥

<sup>(</sup>٥) آية (١١٢) من الأنعام

<sup>(</sup>٦) آية (١٣٧) من الأنعام

<sup>(</sup>V) آية (١١٢) من الأنعام

<sup>(</sup>٨) في المخطوط (في) خطأ .

<sup>(</sup>٩) آية (١٣٦) من الأنعام

ا۱۳۱ مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن رَبِكَ هُو أَعَلَمُ مِن يَضَلَ عَن سَبِيلُهُ ﴾ (١) . وفي النحل وغيرها : ﴿ بَمِن ضَلَ عَن سَبِيلُهُ ﴾ (٢) .

جوابه : أن الأصل دخول الباء فيه ، لكن تقدم قوله تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (٣) .

ولما تقدم هنا : ﴿ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (٥) ﴿ وإن كثيراً ليضلون بأهوآئهم بغير علم ﴾ (٥) .

ناسب ﴿ من يضل عن سبيله ﴾ وبقية الآيات أخبار عمن سبق منه الضلال ، فناسب الفعل الماضي .

(۱۳۲ مسالة: قوله تعالى: ﴿ [ ذلك أن لم يكن ] (١) ربك مهلك (١) القرى بظلمٍ وأهلها غافلون ﴾ (١) ، وقال فى هود : ﴿ مصلحون ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) آية (١١٧) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) النحل ١٢٥/١٦

<sup>(</sup>٣) آية (١٢٤) من الأنعام.

<sup>(</sup>٤) آية (١١٦) من الأنعام.

<sup>(</sup>٥) آية (١١٩) من الأنعام.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «وما كان» خطأ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوط «يهلك» خطأ .

<sup>(</sup>٨) آية (١٣١) من الأنعام.

<sup>(</sup>۹) هود ۱۱۷/۱۱

جوابه : أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُم رَسَلُ مَنْكُمُ يَقْصُونَ عَلَيْكُم آيَاتَى وينذرونكم ﴾ (١) أى : يوقظونكم بالآيات من غفلاتكم لأن الإنذار الإيقاظ من الغفلات عن المنذر به ، فناسب قوله : ﴿ غافلون ﴾ •

وفى هود تقدم : ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيةٍ ينهون عن الفساد فى الأرض ﴾ (٢) فناسب الختم بقوله : ﴿ مصلحون ﴾ ، لأن ذلك ضد الفساد المقابل له ،

(\*\*) هنا، وفي الزمر ، (\*\*) وفي قصة شعیب في هود : ﴿ سوف تعلمون ﴾ (\*\*) بغیر فاءِ ، هنا، وفي الزمر ، (\*\*) وفي قصة شعیب في هود : ﴿ سوف تعلمون ﴾ (\*\*)

جوابه : أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى له بقوله : 
وقل فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفآء السببية

وآية هود من قول شعيب ، فلم يؤكد ذلك .

<sup>(</sup>١) آية (١٣٠) من الأنعام

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱۲/۱۱

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط «تعملون» خطأ آية (١٣٥) من الأنعام،

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩/٣٩

<sup>(</sup>٥) هود ١١/٩٩

<sup>(</sup>٦) آية (١٤٨) من الأنعام

وقال في النحل : ﴿ مَا عَبِدُنَا مِن دُونِهُ مِن شَيٍّ ﴾ (١).

جوابه : أن لفظ الإشراك مؤذن بالشريك ، فلم يقل : (من دونه) بخلاف عبدنا ليس مؤذنا بإشراك غيره ، فلذلك جاء من دونه ، وأما زيادة نحن فأنه لما حال بين الضمير في عبدنا ، وبين ما عطف عليه حائل وهو قوله : ﴿ من دونه ﴾ أكد بقوله : نحن وههنا لم يحل بين الضمير في عبدنا ، وبين ما عطف عليه حائل .

(<sup>(1)</sup> مسألة: قوله تعالى: ﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم ﴾ (<sup>(1)</sup> وفي النحل: ﴿ كذلك فعل الذين من قبلهم ﴾ (<sup>(1)</sup> .

جوابه : لما تقدم قوله : ﴿ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمةٍ ﴾ (٤) ناسب كذلك كذب الذين من قبلهم .

ولما تقدم فى النحل : ﴿ ما عبدنا من دونه من شيٍّ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلا حَرَمْنَا ﴾ • قال ﴿ كَذَلْكُ فَعَلَ الذِّينَ مِن قبلهم ﴾ •

[١٣٦] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ

<sup>(</sup>١) النحل ١٦/٥٧

<sup>(</sup>٢) آية (١٤٨) من الأنعام

<sup>(</sup>٣) النحل ٢١/٣٣

<sup>(</sup>٤) آية (١٤٧) من الأنعام

<sup>(</sup>٥) النحل ١٦/٥٧

نحن نرزقكم وإياهم ﴾ (١) وفي سبحان : ﴿ خشية إملاقٍ ﴾ (١) الآية ٠

جوابه : أن قوله تعالى : ﴿ من إملاقٍ ﴾ وهو الفقر خطاب للمقلين الفقراء أى : لا تقتلوهم من فقرٍ بكم ، فحسن : ﴿ نحن نرزقكم ﴾ ما يزول به إملاقكم ، ثم قال : ﴿ وإياهم ﴾ . أى : نرزقكم جميعا .

وقوله تعالى : ﴿ خشية إملاقٍ ﴾ خطاب للأغنياء ، أى : خشية إملاق يتجدد بسببهم ، فحسن ﴿ نرزقهم وإياكم ﴾ (٣) .

[۱۳۷] مسألة : قوله تعالى فى آخر الوصية الأولى : وتعقلون (٥) وفي آخر الثانية : ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ (٥) وآخر الثالثة ﴿ لعلكم تتقون ﴾ (١) .

جوابه :أن الوصايا الخمس إنما تحمل على تركها العقل الغالب على الهوى ، لأن الإشتراك بالله لعدم استعمال العقل الدال على توحيد الله وعظمته ونعمه على عبيده ، وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه العقل لسبق إحسانهما إلى الولد بكل طريق ، وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الإملاق مع وجود الرازق الكريم ، وكذلك إتيان الفواحش لايقتضيه عقل ، وكذلك قتل

<sup>(</sup>١) آية (١٥١) من الأنعام.

<sup>(</sup>Y) الإسراء ٣١/١٧

<sup>(</sup>m) الإسراء ٣١/١٧

<sup>(</sup>٤) آية (١٥١) من الأنعام.

<sup>(</sup>٥) آية (١٥٢) من الأنعام.

<sup>(</sup>٦) آية (١٥٣) من الأنعام.

النفس لغيظ إن غضب في القاتل فحسن بعده تعقلون .

وأما الثانية : فتعلقها بالحقوق المالية والقولية أي : لعلكم تذكرون فى أنفسكم أن لو كان الأيتام أولادكم وكنتم أنتم المقايضين لأنفسهم ما يكال أو يوزن أو المشهود عليه ، أو المقر له ، أو الموعود أكنتم ترضونه لأنفسكم ، فما لا ترضونه لأنفسكم لاترضونه لغيركم .

وأما الثالثة : فلأنه ترك اتباع الشرائع الدينية مؤد إلى غضب الله تعالى، وإلى جهنم لما فيه من معصية الله تعالى فحسن : ﴿ لعلكم تتقون ﴾ ذلك أو تتقون عذاب الله سبحانه بسببه .

الله مسألة : قوله تعالى : ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ (١) وفى الأنبياء : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ (٢) قدم الإنزال هنا، وأخره في الأنبياء .

جوابه : قدم الإنزال ههنا رداً على قول : فنحاص بن عازوراء : ﴿مَا أَنزال الله على بشرٍ من شيم ﴾ (٣) فبدأ به اهتماما به (٤) ، ولأن الكتب سماوية ، فناسب البداءة بالإنزال ، وآية الأنبياء في الذكر فجاءت على الأصل في تقديم الوصف المفرد في النكرة على الجملة .

<sup>(</sup>١) آية (١٥٤) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١/٥٥

<sup>(</sup>٣) آية (٩١) من الأنعام .

<sup>(</sup>٤) انظر حول ذلك : تفسير الطبرى ٢٣/١١ والدر المنثور ٢٩/٣ والقرطبي ٣٧/٧ وورد فيه كذلك عن سعيد بن جبير أنه هو: مالك بن الصيف.

الله عشر أمثاله ؛ قوله تعالى ؛ ﴿ فله عشر أمثالها ﴾ (١) وقال عمل الله وقال عمل الله عمل عمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل ﴾ (٢) الآية ٠

جوابه : أن آية الأنعام لمطلق الحسنات ، وآية البقرة خاصة في النفقة في سبيل الله السالمة من المن والأذى ، وقد تقدم في البقرة .

فإن قيل ففي البقرة ، ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ﴾ (٣) الآية .

قلنا : وروده بعد قوله تعالى : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ (٤) يدل على ما قدمنا ، أو المراد بهذه الآية العُشر فما زاد ·

ق يونس عن نوح : ﴿ وأنا من المسلمين ﴾ (١) وقال المسلمين ﴾ (٥) وقال في يونس عن نوح : ﴿ وأنا من المسلمين ﴾ (١) ﴿ أول المؤمنين ﴾ (٨) .

جوابه : أن المراد أول المسلمين من أهل مكة شرفها الله تعالى لأنه

<sup>(</sup>١) آية (١٦٠) من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٦١/٢

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢/٥٤٢

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٤٤/٢

<sup>(</sup>٥) آية (١٦٣) من الأنعام.

<sup>(</sup>٦) يونس ٩٠/١٠

<sup>(</sup>V) الآية هنا على لسان موسى عليه السلام من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٨) الأعراف ١٤٣/٧

أول المسلمين منهم ، ولم يكن نوح أول من أسلم فى زمانه ، ومثله قول سحرة فرعون : ﴿ أَن كَنَا أُولِ المؤمنين ﴾ (١)(٢) يريد أولهم من قوم فوعون وآله ، وأما قول موسى : ﴿ وأنا أول المؤمنين ﴾ ، أراد أول المصدقين بامتناع الرؤية فى الدنيا ، ولم يرد الإيمان الذي هو الدين .

(١٤١ مسألة : قوله تعالى : ﴿ خلائق الأرض ﴾ (٣) وفي فاطر: ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤) . يأتي فيها (٥) .

(1) مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن ربك سريع العقاب ﴾ (١) وفي الأعراف : ﴿ لسريع العقاب ﴾ (٧) .

جوابه : أنه لما تقدم ما يؤذن بالكرم والإحسان في قوله : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (٨) الآية ، ناسب ترك التوكيد في جانب العقاب،

وفى الأعراف لما تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل وحل السبت ناسب توكيد جانب العذاب بدخول اللام .

#### 公公公

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الموقنين» تحريف.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١/٢٦

<sup>(</sup>٣) آية (١٦٥) من الأنعام

<sup>(</sup>٤) فاطر ٣٩/٣٥

<sup>(</sup>٥) أى الجواب ، فراجع المسألة رقم (٣٥١).

<sup>(</sup>٦) آية (١٢٥) من الأنعام

<sup>(</sup>٧) الأعراف ١٦٧/٧

<sup>(</sup>٨) آية (١٦٠) من الأنعام.

## (٧) سورة الأعراف

القصها في بعض قصص آدم دون بعض ، وكذلك في غير ذلك من القصص كقصة موسى مع فرعون ونوح وهود وصالح مع قومهم ، وشبه ذلك ؟ .

جوابه: أما اختلاف الألفاظ: فلأن المقصود المعاني، لأن الألفاظ الدالة عليها أولا لم تكن باللسان العربي، بل بألسنة المتخاطبين حالة وقوع ذلك المعنى، فلما أديت تلك المعاني إلى هذه الأمة أديت بألفاظ عربية تدل على معانيها مع اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى، فلا فرق بين: (إلى أن يكون مع الساجدين)، وبين: (لم يكن من الساجدين) في دلا لتها على معنى واحد وهو عدم السجود، وكذلك لا فرق في المعنى بين :(مالك لا تسجد) (وما منعك أن تسجد)، لأن (لا) صلة زائدة.

وأما زيادة المعاني ونقصها فى بعض دون بعض، فلأن المعاني الواقعة فى القصص عرفت فى إيرادها، فيذكر بعضها فى مكان، وبعض آخر فى مكان آخر، ولذلك عدة فوائد ذكرتها فى كتاب: " المقتنص فى تكرار القصص "(١)

الكلا مسألة: قوله تعالى: ﴿ قال أنظرني ﴾ (٢) وفي الحجر

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الكتاب في : هدية العارفين ١٤٨١٢ وإيضاح المكنون ٧/٧٥٥

<sup>(</sup>٢) آية (١٤) من الأعراف.

وصّ : ﴿ فَأَنْظُرْنِي ﴾ (١)بالفاء.

جوابه: أن آية الأعراف استثناف سؤال غير مسبب عما قبله فلا وجه للفاء، وكذلك، ﴿ إِنك من المنظرين ﴾ (٢) خبر مستأنف غير مسبب عما قبله تقديره: إن أخرجتني فأنظرني ، ولما جاء فاء السببية هنا (٣) ناسب ﴿ فَإِنك من المنظرين ﴾ (٤) بالفاء.

(°) مسألة: قوله تعالى: ﴿ اتَّخذُوا دينهم لهوا ولعبا ﴾ (°) قدم اللهو على اللعب، وفي العنكبوت (¹) ، وبقية المواضع: (∀) قدم اللعب على اللهو.

جوابه: والله أعلم: أن اللهو عن الشئ تركه وإهماله والإعراض عنه ونسيانه للعب معروف، وهو فعل مقصود لفاعله، فلما جاء في الأعراف بعد قوله: ﴿ وما كنتم تستكبرون ﴾ (^) وهو ذم لهم بالإعراض عن اتباع الحق وإهماله، ولذلك قال بعده: ﴿ كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ (٩) وكذلك آية

<sup>(</sup>۱) الحجر ۳٦/١٥ و ص ٧٩/٣٨

<sup>(</sup>٢) آية (١٥) من الأعراف.

 <sup>(</sup>٣) يقصد بذلك ما أتى فى سورة الحجر و ض.

<sup>(</sup>٤) الحجر ٥١/٣٨ و ص ٨٠/٣٨

<sup>(</sup>٥) آية (٥١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت ٢٤/٢٩

 <sup>(</sup>٧) قدم اللعب على اللهو في الأنعام ٣٢/٦ وكذا آية رقم (٧٠) ومحمد ٣٦/٤٧

<sup>(</sup>٨) آية (٤٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>٩) آية (٥١) من الأعراف.

العنكبوت جاءت بعد قوله: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض﴾ (١) الآيتين دل بهما على إعراضهم عن الحق واتباعه مع علمهم به.

وأما في المواضع الأخر: فجاء في سياق ذم الدنيا والاشتغال عن الله تعالى بلعبها ولهوها وزيينها.

الرياح مسألة: قوله تعالى: ﴿ وهو الذى يرسل الرياح بشرا﴾ (٢) بلفظ المستقبل، وكذلك في الروم (٣) ، وفي الفرقان، وفاطر: ﴿ وهو الذي أرسل الرياح ﴾ (٤) بلفظ الماضي.

جوابه: لما تقدم: ﴿ يغشى الليل النهار ﴾ (٥) ناسب ﴿ وهو الذي يرسل ﴾ وأيضا تقدم قوله : ﴿ ادعوا ربكم ﴾ (١) فناسب: ﴿ وهو الذي يرسل الرياح ﴾ لأن الدعاء إنما يكون لما يأتي، وكذلك في الروم لما تقدم قوله: ﴿ ومن آياته أن يرسل الرياح ﴾ (٧) ناسب بعده : ﴿ الله الذي يرسل الرياح ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٦١/٢٩

<sup>(</sup>٢) آية (٥٧) من الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الروم ٢٠/٨٤

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٤٨/٢٥ وفاطر ٩/٣٥

<sup>(</sup>٥) آية (٤٥) من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) آية (٥٥) من الأعراف.

<sup>(</sup>V) الروم ۲۰/۳۶

<sup>(</sup>٨) الروم ٢٠/٨٤

أما الفرقان: فلما تقدم ذلك أفعال ماضية وهو قوله تعالى: ﴿ مد الظل و لو شاء و [ لو شاء ] (١) لجعله ﴾ (٢) ﴿ ثم قبضناه ﴾ (٣) و ﴿ جعل لكم الليل ﴾ (٤) ﴿ وهو الذي أرسل الليل ﴾ (٤) ﴿ وهو الذي أرسل الرياح﴾ .

وأما آية فاطر: فإنه تقدم قوله تعالى : ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ﴾ (1) وهو: المطر، وإنما يذكر بشكر النعم الماضية على زمن الشكر، فناسب أرسل ماضيا.

الله: قوله تعالى: ﴿ لقد أرسلنا نوحا ﴾ (٧) بغير واو، وفي هود: ﴿ ولقد أرسلنا ﴾ (٨) .

جوابه: أن هنا لم يتقدمه دعوى نبوة، ورد قوم مُدّعِى ذلك عليه، فهو كلام مبتدأ.

وفي هود والمؤمنين تقدم ما يشعر بذلك وهو قوله تعالى : ﴿ ومن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "جعله" خطأ. الفرقان ٢٥/٢٥

<sup>(</sup>٣) الفرقان ٢٥/٢٥

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٥٧/٧٤

<sup>(</sup>٥) الفرقان ٥٥/٧٤

<sup>(</sup>٦) فاطر ٥٤/٣

<sup>(</sup>Y) آية (٥٩) من الأعراف

<sup>(</sup>٨) هود ١١/٥٧

قبله كتاب موسى ﴾ (١) الآية، فحسن العطف عليه بالواو، وتسلية للنبي على الله وتخويفا لقومه بقوله تعالى: ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شي وكيل ] (٢) أم يقولون افتراه ﴾ (٣) الآيات،

وأما المؤمنين : فلتقدم ذكر نعمه، ثم على المكلفين بحملهم على الفلك الذي كان سببا لوجودهم ونسلهم، فعطف عليه بالواو وبقوله : ﴿ وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ (٤) فلأنه تقدم قوله تعالى: ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرآئق ﴾ (٥) فناسب العطف عليه بقوله تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً ﴾ الآية.

المجالة: قوله تعالى : ﴿ قال الملا من قومه ﴾ (١٤) في نوح، وقال بعده في قصة هود: ﴿ قال الملا الذين استكبروا من قومه ﴾ (٧) .

جوابه: أن نوحا لم يؤمن أحد من أشراف قومه، وهودا من بعض أشراف قومه ، فلذلك ﴿ قال [ الملا ] (^) الذين كفروا من قومه ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) هود ۱۷/۱۱

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط

<sup>(</sup>۳) هود ۲۹،۲۸/۱۱

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ٢٢/٢٣

<sup>(</sup>٥) المؤمنون ١٧/٢٣

<sup>(</sup>٦) آية (٦٠) من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) آية (٧٥) من الأعراف.

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) آية (٦٦) من الأعراف.

جوابه؛ أن الضلال فعل يتحدد بترك الصواب إلى ضده ، ويمكن تركه في الحال، فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: " وأنصح" والسفاهة صفة لازمة لصاحبها، فقابلها بصفة في المعنى فقال: ﴿ وأنا لكم ناصح ﴾ .

المسألة: قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الرَّجَفَةُ فَأُصبَحُوا فَى دَارِهُم ﴾ (٣) فأفرد ، وفي هود: ﴿ وأُخَذُ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم ﴾ (٤) فجمع.

جوابه: أن المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة فصح الإفراد، لأن المراد بدارهم بلدهم المزلزل، والمراد بالصيحة : صيحة من السماء، والمراد بديارهم: منازلهم،

[101] مسألة: قوله تعالى فى قصة نوح وشعيب: ﴿ أَبِلَغُكُمُ رَسَالًاتَ رَبَّى ﴾ (٥) وقال فى هود وصالح: ﴿ رَسَالُةَ رَبِّي ﴾ (٦) فأفرد٠

<sup>(</sup>١) آية (٦٢) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) آية (٦٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>٣) آية (٧٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>٤) هود ۲۷/۱۱

<sup>(</sup>٥) آية (٦٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) آية (٧٩) من الأعراف.

جوابه: أن قصة نوح وشعيب تضمنتا أنواعا من التبلبغات وإن لم يذكر هنا مع طول مدة نوح فجمع لذلك، وقصة هود وصالح ليس كذلك فأفرد

[107] مسألة: قوله تعالى فى قصة شعيب عليه السلام: وفأخذتهم الرجفة ﴾ (١) وقال فى الشعراء: ﴿ عذاب يوم الظلة ﴾ (٢).

جوابه: قيل أصحاب الأيكة غير مدين، فلا يرد السؤال، وقيل: هما واحد، فجوابه: أن الصيحة لما أصابتهم خرجوا من ديارهم هاربين إلى الصحراء، فأحرق جلودهم الحر، فجاءت الظلة، فهربوا إليها ، فصيح بهم، فماتوا في ظلالهم.

جوابه: لعل ذلك في مجالس، ففي مجلس اختصر بذكر إتيان الفاحشة وإظهارها، فناسب ذكر إخراجه كيلا يعيب عليهم ذلك .

وفى مجلس عدد ذنوبهم فناسب مطا لبتهم بإتيان العذاب عليها فحصر

<sup>(</sup>١) في الأصل:" الصحية". انظر الآية (٩١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١٨٩/٢٦

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فما» خطأ.

<sup>(</sup>٤) آية (٨٢) من الأعراف.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت ٢٩/٢٩

الجواب فى كل مجلس بما ذكر فيه وناسبه، أو أن الجوابين من طائفتين فلم يجيبا إلا بما ذكر عنهما.

الرجفة (١٥٤) مسالة: قوله تعالى فى قصة مدين. ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجِفَةِ ﴾ (١) وقال فى هود: ﴿ [ وأُخذ الذين ظلموا ] الصحية ﴾ (٢) .

جوابه: قيل إن ابتداء عذابهم كانت زلزلزلة عظيمة، ثم صيحة عظيمة قطعت أكبادهم فماتوا جميعا.

وقيل لأن الزلزلة العظيمة لا تخلو عن صيحة.

جوابه : أن المرسل هنا موسى عليه السلام فقط فقال: ﴿ معى ﴾ وفي طه: موسى وهارون عليهما السلام. فقال : ﴿ معنا ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية (٩١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: " فأحذتهم " خطأ. وقد وردت في موضعين في سورة هود في الآية الأولى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي الثانية: ﴿وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هود ٢/١٦،٩٤ وقال بعض المشايخ: ما كان فيه " الصيحة " فهو ديارهم على الجمع، وما كان فيه " الرجفة " فهو دارهم بالتوحيد. البرهان في علوم القرآن ١/ ١٣٥

<sup>(</sup>٣) آية (١٠٥) من الأعراف.

٤٧/٢٠ ab (٤)

الله الله عالى: ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم من أرضكم فماذا تأمرون ﴾ (١) . وفي الشعراء :﴿ من أرضكم بسحر ﴾ (٢).

جوابه: أن آية الأعراف من كلام الملأ، وآية الشعراء من كلام فرعون، ولما كان هو أشدهم في رد أمر موسى صرح بأنه سحر، ويؤيده: ﴿ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ﴾ (٣) قاصداً بذلك كله تنفير الناس عن متابعة موسى عليه السلام.

[۱۵۷] مسألة: قوله تعالى : ﴿ قال آمنتم به ﴾ (٤) .

وفي الشعراء : ﴿ آمنتم له ﴾ (٥) .

جوابه: أن الضمير في (به) يرجع إلى رب العالمين ، وإلى موسى أو إلى ما جاء به من ذلك .

(١٥٨ مسألة: قوله تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية ﴾ الآيات.

تقدم في البقرة. (V)

<sup>(</sup>١) آية (١١٠) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦/٥٧

٥٧/٢٠ مله (٣)

<sup>(</sup>٤) آية (١٢٣) من الأعراف.

V1/Y. ab (0)

<sup>(</sup>٦) آية (١٦١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢٥/٢ وراجع كذلك المسألة رقم (٢٨) من البقرة.

## (<sup>(۲)</sup> (مسألة] (۱): ﴿ إِن ربك لسريع العقاب ﴾ (۲)

 $^{(7)}$  تقدم في الأنعام

[170] مسألة، قوله تعالى: ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين • (٤)

وفي يونس: ﴿ بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ (٥) .

جوابه: أما آية يونس عليه السلام: فلتقدم قوله فى قصة نوح عليه السلام: ﴿ وأُغْرِقْنَا الذّين كذّبوا بآياتنا ﴾ (١) فعدى كذّبوا بآياتنا بما عداه أولا، ولم يتقدم فى الأعراف التكذيب متعديا بالباء كقوله تعالى: ﴿ ولكن كذّبوا فأخذنا هم ﴾ (٧) فناسب كل موضع ما قبله، وأما قوله: ﴿ كذلك يطبع الله ﴾ (٨) . وفى يونس: ﴿ نطبع ﴾ (٩) فلتناسب كل آية ما تقدمها ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) آية (١٦٧) من الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١٦٥/٦ وراجع المسألة رقم (١٤٢)

<sup>(</sup>٤) آية (١٠١) من الأعراف.

<sup>(</sup>۵) يونس ۱/×××

<sup>(</sup>٦) يونس ٧٣/١٠

<sup>(</sup>٧) آية (٩٦) من الأعراف.

<sup>(</sup>٨) آية (١٠١) من الأعراف.

<sup>(</sup>۹) يونس ۱۰/۲۷

فالأعراف تقدمها إظهار بعد إضمار فى قوله: ﴿ أَفَامِنَ أَهُلَ القَرَى أَن يأتيهم بأسنا ﴾ (١) ثم قال: ﴿ أَفَامِنُوا مَكُرُ الله ﴾ (٢) فناسب ذلك : ﴿ نقص عليك من أنبائها ٠٠٠ كذلك يطبع الله ﴾ (٣) وأيضا لما أكد أول الآية بالقسم ناسب ذلك تعظيم الطبع بنسبته إلى اسم الله تعالى ، وناسب التصريح بوصفهم بالكفر الذي معناه أقبح وأشد من معنى الاعتداء، فناسب كل آية ما ختمت به .

جوابه: أنه تقدم هنا: ﴿ أَفَامِنُوا مَكُرِ الله ﴾ الآية ، فناسب التصريح بقوله: ﴿ كَذَلْكَ يَطْبِعُ الله ﴾ وفي يونس تقدم: ﴿ فنجيناه ﴾ (1) ﴿ ثم بعثنا ﴾ (٧) ﴿ وجعلنا هم ﴾ (٨) فناسب ﴿ نطبع ﴾ بالنون ·

المسألة: قوله تعالى: ﴿ قال الملا من قوم فرعون إن هذا

<sup>(</sup>١) آية (٩٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) آية (٩٩) من الأعراف.

<sup>(</sup>٣) آية(١٠١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٤) آية (١٠١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٥) يونس ٧٤/١٠

<sup>(</sup>٦) يونس ٢٩/١٠

<sup>(</sup>۷) يونس ۲۸/۱۰ (Y)

<sup>(</sup>۸) یونس ۲۳/۱۰

لساحر عليم ﴾ (١) وفى الشعراء: ﴿ قال للملا (٢) حوله إن هذا لساحر عليم ﴾ (٣) فظاهر آية الأعراف أن الملا قالوا ذلك ، وظاهر آية الشعراء: أن قائله فرعون.

جوابه: أن كلا منها قاله ، لكن لما تقدم فى الشعراء ابتداء مخاطبة فرعون لموسى بقوله : ﴿ أَلَمْ نَرِبُكُ فَينَا وَلَيدًا وَلَبَتْتَ فَينَا ﴾ (٤) الآيات، ناسب ذلك حكاية قول فرعون للملا ، لأنه المتكلم بذلك أولا تنفيرا لقومه عن متابعته كما تقدم قبل هذا، ولم يأت فى الأعراف مثل ذلك ، فحكى قولهم له.

[177] مسالة : قوله تعالى فى الأعراف: ﴿ وأرسل فى المدائن﴾ (٥) وفى الشعراء : ﴿ وابعث ﴾ (١) كلا هما معلوم المراد .

فما فائدة اختلاف اللفظين ؟ وكذلك قوله تعالى هنا: ﴿ بكل ساحر﴾ (١) وفي الشعراء ، ﴿ بكل سحار ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) آية (١٠٩) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: " الملأ " تحريف.

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٣٤/٢٦

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٢/٢٦

<sup>(</sup>٥) آية (١١١) من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) الشعراء ٣٦/٢٦

<sup>(</sup>٧) آية (١١٢) من الأعراف.

<sup>(</sup>٨) الشعراء ٢٦/٢٦

جوابه: مع التفنن في الكلام (أن أرسل) أكثر تفخيما من (ابعث) · وأعلا رتبة لإشعاره بالفوقية، ففي الأعراف حكى قول الملاء لفرعون فناسب خطابهم له بما هو أعظم رتبة تفخيما له ·

وفى الشعراء: صدر الكلام بأنه هو القائل لهم ، فناسب تنازله معهم، ومشاورته لهم ، وقولهم: ﴿ ابعث ﴾ ·

وأما قوله ﴿ههنا﴾: بكل ساحر وفى الشعراء: ﴿ بكل سحار ﴾ فلتقدم قوله: ﴿ بسحره ﴾ (١) فناسب صيغة المبالغة، بسحار،

رب موسى وهارون (73) قولهم هنا وفى الشعراء : ﴿ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون (73) وفى طه: ﴿ آمنا برب هارون وموسى ﴾ (73) .

جوابه: لما تقدم فى الأعراف: ﴿ إنى رسول من رب العالمين ﴾ (٤) ثم خصصوا ، المراد بأنه رب موسى وهارون الذي جاء برسالته لاغير.

وفى طه لمراعاة رءوس الآى اكتفى ﴿ برب هارون وموسى ﴾ فلم يحتج إلى إعادة رب ثانيا.

[170] مسألة: قوله تعالى: ﴿ قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مِنْقَلِبُونَ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٦/٥٦

<sup>(</sup>٢) آية (١٢١)، (١٢٢) من الأعراف ، والشعراء ٢٦/ ٤١، ٤٨

V./Y. ab (T)

<sup>(</sup>٤) آية (١٢٥) من الأعراف.

وفي الشعراء: ﴿ لا ضير ﴾ (١) الآية بزيادة: لاضير.

جوابه: لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتهم له بعدم التأثر به ما يرجونه عند الله تعالى.

الله: قوله تعالى : ﴿ قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ﴾ (٣) قدم وفي يونس : ﴿ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ﴾ (٣) قدم النفع هنا ، وأخره في يونس.

جوابه: أن آية الأعراف تقدمها ذكر الساعة فناسب في حقه تقديم النفع الذي هو ثواب الآخرة وتأخر الضر الذي هو عقابها.

وآية يونس تقدمها ذكر استعجال الكفار العذاب في قوله تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ (٤) الآية، فناسب تقديم الضر على النفع، ولذلك قال تعالى بعده: ﴿ قل أرأيتم (٥) إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ﴾ (١) وكذلك كلما قدم فيه النفع والضر فلتقدم ما يناسب ذلك التقديم أو تأخيره وذلك ظاهر لمن ينظر فيه.

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٦/٥٥

<sup>(</sup>٢) آية (١٨٨) من الأعراف.

<sup>(</sup>۳) يونس ۱۰/۹۶

<sup>(</sup>٤) يونس ١٠/٨٤

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: " أرثيتكم " خطأ.

<sup>(</sup>٦) يونس ١٠/٠٥

(۱۹۷ مسألة: قوله تعالى: ﴿ فاستعدْ بالله إنه سميع عليم﴾ (۱) وفى حم السجدة (۲): ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ (۳) بلام التعريف.

جوابه: أن آية الأعراف نزلت أولاً، وآية السجدة نزلت ثانيا، فحسن التعريف، أى: هو السميع العليم الذى تقدم ذكره أولا عند نزوغ الشيطان.

#### 公公公

<sup>(</sup>١) آية (٢٠٠) من الأعراف.

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك سورة فصلت التي ابتدأت بقوله تعالى : ﴿حم ﴿ والتي فيها السجدة .

 <sup>(</sup>٣) فصلت ٣٦/٤١ وقد وردت هذه الآية بلام التعريف كذلك في غافر ٢٠/٤٠.

## (٨) سورة الأنفال

الله عمل ال

جوابه : أن المراد بالذكر ذكر عظمة الله وجلاله وشدة انتقامه ممن عصى أمره، لأن الآية نزلت عند اختلاف الصحابة فى غنائم بدر، فناسب ذكر التخويف.

وآية الرعد: نزلت فيمن هداه الله وأناب إليه، والمراد بذلك الذكر، ذكر رحمته ، وعفوه، ولطفه بمن أطاعه، وأناب الله .

وجمع بينهما فى آية الزمر فقال تعالى: ﴿تقشعر منه جلود الذين يخشون رجم بينهما فى آية الزمر فقال تعالى: ﴿تقشعر منه جلود الذين يخشون رجم أي عند ذكر عظمته وجلا له وعقابه ﴿ثم تلين جلودهم وقلوبهم أنَّ إلى ذكر رحمته وعقوه وكرمه .

(٥) مسألة : قوله تعالى : ﴿ ويكون الدين كله لله ﴾

تقدم : في البقرة <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) آية (٢) من الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٨/١٣

<sup>(</sup>٣) الزمر ٢٣/٣٩

<sup>(</sup>٤) الزمر ٢٣/٣٩

<sup>(</sup>٥) آية (٣٩) من الأنفال.

<sup>(</sup>٦) راجع المسألة رقم (٥٣)

[۱۷۰] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ (١) وفي الأعراف: ﴿ بما كنتم تكسبون ﴾ (١) .

جوابه: أن الآية هنا في قريش وكفرهم بصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية.

وآية الأعراف : في قوم ضلوا وأضلوا غيرهم بما كسبوا من إضلال غيرهم مع كفرهم، فناسب زيادة العذاب وتضعيفه لزيادة الكسب في الضلال.

[۱۷۱] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (٣) فنفى أولا ما أثبته آخرا.

جوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أولا، والصحابة قتلوا، والله تعالى هو الذي أوصل ما رماه إلى وجوه الكفار، والقتل من الصحابة إلى مقاتليهم، فصح الإسناد إلى الله وإليهم .

[۱۷۲] مسألة: قوله تعالى: ﴿ ليحق الحق ﴾ (1) ما وجهه ومعناه مع أن ظاهره كما يقال تحصيل الحاصل؟

<sup>(</sup>١) آية (٣٥) من الأنفال

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٣٩/٧

<sup>(</sup>٣) آية (١٧) من الأنفال

<sup>(</sup>٤) آية (٨) من الأنفال

جوابه: ليقع الحق عنده من نصر المسلمين وغلبهم، أو ليحق عندكم الحق عنده من النصر والغنيمة.

جوابه : المنفى عذاب الدنيا الذي كانوا يستعجلونه، والمثبت عذاب الآخرة ، أو المنفى تعذيبهم بشرط كونك فيهم، والمثبت عدم ذلك، أو المنفى عذاب الكل، ليُعلمه أن بعضهم سيُسلمون، والمثبت عذاب بعضهم كيوم بدر.

جوابه: أنه قد علم ما أعد له من عذاب القيامة (٤)، فلما رأى الملائكة يوم بدر، ونزولها إلى الأرض توهم أنه الوقت المعلوم، وأنه قد حان أجل عذابه.

الله مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا

<sup>(</sup>١) آية (٣٣) من الأنفال

<sup>(</sup>٢) آية (٣٤) من الأنفال

<sup>(</sup>٣) آية (٤٨) من الأنفال

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: ( القيمة ) .

<sup>(</sup>٥) آية (٧٢) من الأنفال

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ (٥) وقال في براءة: ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ﴾ (١) قدم المال هنا وأخره في براءة٠

جوابه : أن آية الأنفال تقدمها ذكر الغنائم ، واختيارهم أخذ الفداء من الأسرى ببدر ، فناسب تقديم إنفاق الأموال في سبيل الله تعالى .

وآية براءة : تقدمها ذكر افتخارهم بعمارة المسجد الحرام على المجاهدين ، فناسب تقديم الجهاد في سبيل الله على ذكر الأموال ، وأنه أهم . والله أعلم .

### 公公公

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٠/٩



### [٩] سورة برآءة

الأرض أربعة الآية الأرض أربعة أشهر الأربعة الأرض أربعة أشهر (١) وهذه الآية الله في القعدة الأربعة صفر الأربعة صفر الأربعة عال الشهر الحرم فاقتلوا المشركين الله (١) وانسلاخها آخر المحرم المرم الحرم المرم الحرم المرم الحرم المرم الحرم المرم الحرم المرم المرم

جوابه : أن الآية في المعاهدين ، والثانية : في من ليس لهم عهد ، ثم نسخ ترك القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : ﴿ فاقتلوا (٣) المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (٤) .

وقيل : أول الأربعة : شوال ، وعلى هذا الإشكال .

وقيل : أولها عاشر الحجة سنة تسع ، وسمّاها حرماً ؛ لتحريم قتالهم فيها ؛ أو تغليبا للأشهر الحرم .

(۱۷۷ مسألة: قوله تعالى: ﴿ أجعلتم سقاية الحاّج ﴾ إلى قوله: ﴿ لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (٥) وقال بعده: ﴿ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (١) وقال بعده: ﴿ زين هُم سوء أعماهم

 <sup>(</sup>١) آية (٢) من التوبة .

<sup>(</sup>٢) آية (٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : « اقتلو » .

 <sup>(</sup>٤) آية (٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٥) آية (١٩) من التوبة .

<sup>(</sup>٦) آية (٢٤) من التوبة .

والله لا بهدي القوم الكافرين ﴾ (١) .

جوابه : أن الأولى : نزلت في الذين فضّلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان والجهاد (٢) ، فوضعوا الأفضل في غير موضعه ، وهو معنى الظلم ، أو نقضوا الإيمان بترجيح الآخر عليه ، والظلم : النقصُ أيضا كقوله تعالى : ﴿ وَمُ تَظلم منه شيئاً ﴾ (٣) .

والثانية : في المسلمين الذين اتخذوا أقاربهم الكفار أولياء (٤) ، وبعض الفسق لا ينافي الإيمان .

والثالثة : في الكفار الذين كانوا يُنسئون الشهور فيحلّون حرامها ويُحرمون حلالها ، ولذلك قال تعالى :

﴿ زيادة في الكفر ﴾ (°) .

(۱۷۸ مسألة: قوله تعالى: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ﴾ (1) هل قع ذلك لغير المسيح ؟

آية (٣٧) من التوبة .

<sup>(</sup>٣) انظر حول ذلك تفسير الطبري ١٦٩/١٤ والدرر المنثور ٢١٨/٣ وكذا صحيح مسلم ٣٦/٦ وقد أورد ذلك وأسباب النزول للنيسابوري ٢٧٨، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الكهف ٣٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول للنيسابوري ٢٨٠ وتفسير الخازن ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) أية (٣١) من التوبة .

 <sup>(</sup>٦) آية (٣١) من التوبة .

جوابه : أنهم نزّلوهم منزلة الرب تعالى في امتثال أحكامهم في التحليل والتحريم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحداً ﴾ (١) .

الله مسألة : قوله تعالى : ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ (٢) وفي الصف ﴿ ليطفئوا ﴾ (٣) الآية .

جوابه : أن يطفئوا هو مفعول يريدون ، وفي الصف : مفعوله محذوف تقديره : « يريدون الافتراء لأجل أن يطفئوا نور الله بأفواههم » أي : بتحريفهم الكتاب وما يقولونه من الردّ على النبي سَلِيلِة ، ويؤيد ما قلناه من إظهار المفعول وحذفه في الصف ما ختم به الآيتان ، وظهر ذلك بالتدبر .

[۱۸۰] مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِلا أَنهم كفروا بالله وبرسوله ﴾ (٤) وقال بعد ذلك في مواضع : ﴿ كفروا بالله ورسوله ﴾ (٥) .

جوابه : أن الأول في سياق إثبات بعد النفي ، فناسب التوكيد بإعادة الحار بخلاف بقية الآيات .

ا ١٨١ مسألة : قوله تعالى : ﴿ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم

 <sup>(</sup>١) آية (٣١) من التوبة .

<sup>(</sup>٢) آية (٣٢) من التوبة .

<sup>(</sup>٣) الصف ١٦/٨

<sup>(</sup>٤) آية (٤٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٥) ودت في آية (٨٠) ، (٨٤) من التوبة .

إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا كه (١) وقال بعد [ذلك] (٢) : ﴿ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم (٣) إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا كه (٤) .

فالآية الأولى بالفاء ، وتكرار ولا ، وباللام في ليعذبهم ، وبلفظ الحياة ، والآية الثانية بالواو ، وسقوط لا وأن موضع اللام .

جوابه : أن الآية الأولى ظاهرة في قوم أحياء ، والثانية في قوم أموات ، وأما الفاء في الأولى فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى الشرط كأنه قيل : إن اتصفوا بهذه الصفات من الكسل في الصلاة وكراهية النفقات وفلا تعجبك أموالهم كه الآية .

والآية الثانية : تقدمها أفعال ماضية وبعد موتهم فلا تصلح للشرط فناسب مجيئها بالواو .

وأما قوله تعالى : ﴿ ولا أولادهم ﴾ فلما تقدم من التوكيد في قوله : ﴿ ولا يأتون ﴾ إلى : ﴿ ولا ينفقون ﴿ إلا وهم ﴾ (٥) وفي قوله تعالى : ﴿ ولا أولادهم ﴾ بخلاف الآية إلا ﴾ فناسب التوكيد في قوله تعالى : ﴿ ولا أولادهم ﴾ بخلاف الآية الثانية : وأما ﴿ اللام ) في الأولى (وأن ) في الثانية فلأن مفعول الإرادة في

 <sup>(</sup>١) آية (٥٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ( ولا أولادهم ) خطأ .

 <sup>(</sup>٤) آية (٨٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٥) آية (٤٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٦) آية (٥٤) من التوبة .

الأول محذوف ، واللام للتعليل تقديره : (إنما يريد الله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم في حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك) ؛ ولذلك قال : ﴿ وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ (١) .

ومفعول الإرادة في الآية الثانية أن يعذبهم لأن الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا تصلح للشرط ، ولذلك قال : ﴿ وماتوا وهم فاسقون ﴾ (٢) .

وأما الدنيا في الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر الموصوف أولاً عن إعادته ثانيا .

المسالة: قوله تعالى: ﴿ وطبع على قلوبهم ﴾ (<sup>۳)</sup> وقال بعده: ﴿ وطبع الله على قلوبهم ﴾ (<sup>3)</sup> .

جوابه : أن الأولى صُدِّرت بما لم يسم فاعله في قوله تعالى : ﴿ وإذا أنزلت (٥) سورة أن آمنوا ﴾ (١) مع العلم بالفاعل فختمت كذلك مناسبة بين صدر الكلام وختمه .

والثانية جاءت بعد بسط الكلام في عذر المعذورين فناسب البسط في

<sup>(</sup>١) آية (٥٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٢) آية (٨٤) من التوبة .

<sup>(</sup>٣) آية (٨٧) من التوبة .

<sup>(</sup>٤) آية (٩٣) من التوبة .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: « نزلت » تحريف .

<sup>(</sup>٦) آية (٨٦) من التوبة .

توبيخ مخالفيهم والتوكيد فيه بتصريح اسم الفاعل ولذلك صُدّرت الآية بإنما الحاصرة للسبيل عليهم .

وأما ختم الأولى (بلا يفقهون ) (١) ، والثانية (بلا يعلمون ) .

أما الأولى : فلأنهم لو فهموا ما في جهادهم مع رسول الله عليه من الأجر لما رضوا بالعقود ولا استأذنوا عليه .

والثانية جاءت بعد ذكر الباكين لفوات صحبة رسول الله عَلَيْ لعلمهم بما في صحبته من الفوز والمنزلة عندالله تعالى ، فلو علم المستأذنون ما علمه الباكون لما رضوا بالقعود لكنهم لا يعلمون .

رد) مسألة : قوله تعالى : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم نعض من بعض (7) وقال في المؤمنين : ﴿ بعضهم أولياء بعض (7) .

جوابه : أن المنافقين ليسوا بمتناصرين على دين معين ، وشريعة ظاهرة ، فكان بعضهم يهود وبعضهم مشركين فقال : ﴿ من بعض ﴾ أي في الكفر والنفاق .

والمؤمنون ، متناصرون على دين الإسلام وشريعته الظاهرة ، فقال ، ﴿ أُولياء بعض ﴾ في النصرة ، وفي اجتماع القلوب على دينهم ، فلذلك قال ،

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: « يفهمون » تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « أولياء » خطأ .

<sup>(</sup>٣) آية (٦٧) من التوبة .

<sup>(</sup>٤) آية (٧١) من التوبة .

﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ (١) .

وقال في المنافقين : ﴿ وقلوبهم شتى ﴾ (٢) .

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ (٣) وقال بعد ذلك : ﴿ فسيرى الله عملكم ورسوله الله على الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ (٤) وقال في الأولى : ﴿ وستردون ﴾ وقال في الثانية : ﴿ والمؤمنون ﴾ .

جوابه : أن الأولى : في المنافقين بدليل : ﴿ قد نبأنا الله من أخباركم ﴾ (٥) وكانوا يخفون من النفاق ما لا يعلمه إلا الله تعالى ورسوله بإعلامه إيّاه .

والآية الثانية : في المؤمنين بدليل قوله تعالى : ﴿ خَذَ مِن أَمُواهُم صَدَقَة تَطَهِّرِهُم وَتَزَكِّيهُم بَهَا ﴾ (1) وأعماهُم ظاهرة فيما بينهم من الصلاة والزكاة والحج وأعمال البرّ ، فلذلك زاد قوله : ﴿ والمؤمنون ﴾ .

وأما ﴿ ثمّ ﴾ في الأولى فلأنها وعيد ، فبين أن لكرمه يؤاخذهم في الدنيا ، فأتى بثم المؤذنة بالتراخي .

<sup>(</sup>۱) الحجرات ۱۰/٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الحشر ٥٩/١٤

<sup>(</sup>٣) آية (٩٤) من التوبة .

<sup>(</sup>٤) آية (١٠٥) من التوبة .

<sup>(</sup>٥) آية (٩٤) من التوبة .

<sup>(</sup>٦) آية (١٠٣) من التوبة .

والثانية : وعد ، فأتى بالواو والسين المؤذنان بقرب الجزاء والثواب ، وبُعد العقاب ، فالمنافقون يؤخر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم ، فناسب «ثم» والمؤمنون يثابون على العمل الصالح في الدنيا والآخرة ، لقوله تعالى : ﴿فَلَنْحِينُهُ عَلَيْهُ الْحِرْهُ ﴾ (١) الآية .

النبي مسألة: قوله تعالى: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ﴾ (٢) ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ (٣) فهل التوبة الأولى هي الثانية ؟ أو غيرها ؟ .

جوابه : قيل الأولى عامة ، والثانية في الفريق الذي كادت تزيغ قلوبهم.

وقيل الأولى هي الثانية ، وإنما بيّن في الثانية (٤) سبب توبتهم ، وقوله تعالى : ﴿ ليتوبوا ﴾ : أي ليدوموا على توبتهم .

الله مسألة: قوله تعالى: ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ﴾ إلى ﴿ إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾ (٥) وقال بعدها: ﴿ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب

<sup>(</sup>۱) النحل ۹۷/۱۶.

<sup>(</sup>٢) آية (١١٧) من التوبة .

<sup>(</sup>٣) آية (١١٨)من التوبة.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ( الثاني ) .

<sup>(</sup>٥) آية (١٢٠) من التوبة .

لهم ﴾ (١) زاد في الأولى : ﴿ عمل صالح ﴾ .

جوابه ؛ أن الآية الأولى ؛ تضمنت ما ليس من عملهم فبين بكرمه تعالى إنه يكتب لهم بذلك عمل صالح وإن لم يكن من عملهم ·

والآية الثانية : تضمنت ما هو من عملهم القاصدون له ، أي ثواب ذلك العمل والله أعلم .

#### 公公公

<sup>(</sup>١) آية (١٢١) من التوبة .

# [۱۰] **سورة يونس** عليه السلام

الله ما لا عسالة : قوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ﴾ (١) وفي الفرقان : ﴿ ما لا ينفعهم ولا يضرهم ﴾ (٢) .

جوابه : لما تقدم هنا : ﴿ قل ٠٠٠ إِنَّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابِ عَظِيم ﴾ (٣) ناسب تقديم الضرّ أي لا يضرهم إن عصوه ولا ينفعهم إن أطاعوه.

وفي الفرقان تقدم ذكر النعم ، وعدها ، فناسب تقديم النفع أي مالا ينفعهم بنعمة من النعم ، ومثله قوله فيها : ﴿ قل لا أملك لنفسي ضرّا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل ﴾ (٤) قدّم الضر لتقدم قوله تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ (٥) .

الممالة : قوله تعالى : ﴿ إِن العزّة لله جميعاً ﴾ (1) وكذلك في فاطر (٧) ، وقال في المنافقين : ﴿ ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (^) .

 <sup>(</sup>١) آية (١٨) من يونس .

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) آية (١٥) من يونس.

<sup>(</sup>٤) آية (٤٩) من يونس .

<sup>(</sup>٥) آية (٤٨) من يونس .

<sup>(</sup>٦) آية (٦٥) من يونس.

<sup>(</sup>Y) فاطر ۲۰/۳٥ .

<sup>(</sup>٨) المنافقون ٨/٦٣ .

جوابه : أن العزة له تعالى جميعاً ، وعزة الرسول والمؤمنين منه وهو معطيها لهم ، فعزتهم من عزته فهو المختص بها وحده تعالى .

الذين فسقوا ﴾ (١) وفي سورة المؤمن (٢) : ﴿ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ﴾ (١) وفي سورة المؤمن (٢) : ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك ﴾ (٣) بالواو .

جوابه : أن المراد بمن قبلها ومن بعدها واحد في قوله تعالى : ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض ﴾  $^{(2)}$  ﴿ قل هل من شركائكم ﴾  $^{(3)}$  الآيات . فحسن ترك الواو لذلك .

وسورة المؤمن (من) بعدها غير (من) قبلها فناسب ؛ لأن المتقدم قوم نوح (٦) ومن ذكر معهم والمراد بالمتأخرين المشركون ومن وافقهم أنهم أصحاب النار فجآءت الواو ،

[١٩٠] مسألة: قال هنا: ﴿ على الذين فسقوا ﴾ (٧) وفي

<sup>(</sup>١) آية (٣٣) من يونس .

<sup>(</sup>٢) أي سورة غافر التي فيها قصة رجل مؤمن من آل فرعون .

<sup>(</sup>٣) غافر ١/٤٠.

<sup>(</sup>٤) آية (٣١) من يونس .

<sup>(</sup>٥) آية (٣٤) من يونس.

<sup>(</sup>٦) غافر ۲۰/٥

<sup>(</sup>٧) آية (٣٣) من يونس .

المؤمن (١) ﴿ على الذين كفروا ﴾ (٢) .

جوابه : أنّ المقول هنا يصح خطاب المؤمن والكافر به ، فمن أنكره خرج من الحق إلى الضلال ، ولذلك قال: ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ (٣) وآية المؤمن (٤) تقدمها : ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ﴾ (٥) فناسب قوله تعالى : ﴿ على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ﴾ (١) .

(۱۹۱ مسألة: ﴿ ومنهم من يستمعون إليك ﴾ (٧) .

تقدم في الأنعام  $^{(\Lambda)}$ .

- [197] مسألة: قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنْ لللهُ مَا فِي السماوات وَالْرَضِ ﴾ (١٠) وقال بعده: ﴿ مَنْ فِي السماوات ومنْ فِي الأرض ﴾ (١٠) وبعده: ﴿ مَا فِي السماوات وما فِي الأرض ﴾ (١١) حذف ما في الأولى ،

أي سورة غافر .

<sup>(</sup>۲) غافر ۲/۶.

<sup>(</sup>٣) آية (٣٣) من يونس.

<sup>(</sup>٤) يقصد بها كذلك سورة غافر.

<sup>(</sup>٥) غافر ١٤/٤ .

<sup>.</sup> ٦/٤٠ غافر ٦/١٠

<sup>(</sup>۲) آیة (٤٢) من یونس .

<sup>(</sup>٨) راجع المسألة رقم [١١٩].

<sup>(</sup>٩) آية (٥٥) من يونس.

<sup>(</sup>۱۰) آية (۲٦) من يونس .

<sup>(</sup>۱۱) آیة (۲۸) من یونس .

وأثبت من في الثانية وما في الثالثة .

جوابه : أنّ الأولى : تقدمها : ﴿ ولو أن لكل نفسٍ ظلمت ما في الأرض جميعا لا فتدت به ﴾ (١) فأغنى لفظه عن إعادته مع العلم بالمعنى .

والثانية : تقدمها : ﴿ وَلا يَحْزَنَكَ قُولُمْ إِنَّ الْعَزَةَ لللهُ جَمِيعاً ﴾ (٢) فقال: ﴿ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى أنهم لا يضرونك فيما لم يقدره الله ؛ لأنهم ملكه وعبيده وفي تصرفه .

والثالثة : تقدمها قوله تعالى : ﴿ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ﴾ (٣) أي هو الغنى المطلق عن كل شيء من اتخاذ الأولاد للقوة والظفر ، وغير ذلك ، فأكد بزيادة ما ؛ لأن السياق يقتضيه .

الأرض الفتدت به الله المنافق الزمر : ﴿ وَلُو أَنْ لَكُلُ نَفْسَ ظَلَمَتَ مَا فِي الأَرْضَ الْفَتَدَتَ بِهِ ﴾ (٤) وفي الزمر : ﴿ وَلُو أَنْ لَلَّذِينَ ظَلَّمُوا مَا فِي الأَرْضَ الْفَتَدَتُ بِهِ ﴾ (٥) .

جوابه : لما أفرد ناسب الاكتفاء بما في الأرض ، ولما جمع « الذين

<sup>(</sup>١) آية (٤٥) من يونس .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٥) من يونس.

<sup>(</sup>٣) آية (٦٨) من يونس.

<sup>(</sup>٤) آية (٤٥) من يونس .

<sup>(</sup>٥) الزمر ٤٧/٣٩ .

ظلموا » ناسب ذكر الفداء بما في الأرض ومثله .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ﴾ (١) ، وفي سبأ : ﴿ في السموات ولا في الأرض ﴾ (٢) .

جوابه : لما تقدم قوله تعالى : ﴿ وما تكون في شأن ﴾ (٣) الآية ناسب ذلك تقديم الأرض ، فناسب تقديم السموات .

[190] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا الله ﴿ وَالله الله وَ الأنعام : ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بينة من ربي ﴾ (٥) والشك لا يجوز عليه .

جوابه : أنّ المراد غيره ممن يجوز عليه الشك ، وكذلك كل موضع يشبه ذلك في القرآن تقديره : فإن كنت أبها الإنسان ، ولذلك قال : ﴿ إليك ﴾ ولم يقل (عليك) .

#### وقدم تقدم في البقرة معناهما .

<sup>(</sup>١) آية (٦١) من يونس .

<sup>(</sup>٢) سبأ ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٣) آية (٦١) من يونس.

<sup>(</sup>٤) آية (٩٤) من يونس .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٢/٧٥.

[197] مسالة: قوله تعالى: ﴿ وأمرتُ أَن أكون من المؤمنين ﴾ (١) وفي النمل: ﴿ أَن أكون من المسلمين ﴾ (٢) .

جوابه : لما تقدم قبله : ﴿ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ﴾ (<sup>(\*)</sup> ناسب قوله : ﴿ أَن أَكُونَ مِن المؤمنين ﴾ .

ولما تقدم في النمل : ﴿ إِن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ﴿ (٤) ناسب بعده : ﴿ أَن أَكُونَ مِن المسلمين ﴾ والله أعلم .

### 公公公

<sup>(</sup>١) آية (١٠٤) من يونس .

<sup>(</sup>٢) النمل ٩١/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) آية (١٠٣) من يونس.

<sup>(</sup>٤) النمل ۸۱/۲۷ .

## [ [11] **mecs هـود** عليه السلام

(۱۹۷ مسألة: قوله تعالى: ﴿ أحكمت آياته ثم فصلت ﴾ (۱) معناهما ؟ وهل التفصيل غير الإحاكم ؟!

جوابه : معناه أحكمت آياته في اللوح المحفوظ ، ثم فصلت في إنزالها على النبي علي بحسب الحاجة والمصحلة ذلك الوقت .

(۱۹۸ مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِنني لكم منه نذير وبشير ﴾ (۱۹ قدم النذارة هنا وفي الأحزاب (7) ، والبقرة (10) ، وحم السجدة (10) : قدم البشارة .

جوابه : لما قال هنا ﴿ ألا (٦) تعبدوا إلا الله ﴾ (٧) ناسب تقديم النذارة على عبادة غير الله تعالى .

وفي الأحزاب والبقرة كان الخطاب له فناسب كرامته تقديم البشارة

<sup>(</sup>١) آية (١) من هود .

<sup>(</sup>٢) آية (٢) من هود .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٤٥/٣٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة ١١٩/٢.

٤/٤١ فصلت (٥)

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ( أن لا ) .

<sup>(</sup>٧) آية (٢) من هود .

وكذلك في حم ناسب ذكر الرحمة ووصف الكتاب تقديم البشارة والله أعلم.

[199] مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِلا على الله رزقها ﴾ (١) وقال ﴿ وقال من رزقه ﴾ (٢) ما فائدة السعي وهو مضمون ا؟

جوابه : أنه تكفل برزقها على الوجه المعتاد والمشروع لمصالح العالم وعمارة الدنيا وكما يخلق الولد على الوجه المعتاد من الوطئ وغيره، وإن كان قادراً على إيجاده اختراعاً أولياً .

مسته ليقولن ﴾ (٣) وفي حم السجدة ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ﴾ (٤) .

جوابه : أن آية هود تقدمها ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ، منه ﴾ (٥) فأغنى عن إعادتها ثانيا ولم يقدم ذلك في حم السجدة فذكرها .

[۲۰۱] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فَإِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلُمُوا أَنْمَا أَنْزَلُ بِعَلْمُ اللهُ ﴾ (1) والنبي عَلَيْهُ والصحابة كانوا يعلمون ذلك، فما فائدة الشرط ؟! .

<sup>(</sup>۱) آیة (٦) من هود .

<sup>(</sup>۲) الملك ۱۰/۶۸

<sup>(</sup>٣) آية (١٠) من هود .

<sup>(</sup>٤) فصلت ٤١/٠٥

 <sup>(</sup>٥) آية (٩) من هود .

<sup>(</sup>٦) آية (١٤) من هود .

جوابه : أن ذلك الخطاب يجوز من النبي على للكفار أي فإن لم يستجيبوا لكم من دعوتموهم فاعلموا ، فيكون من تمام خطاب النبي على لهم ، ويجوز أن يكون الشرط خطابا من الله تعالى للمؤمنين ويكون قوله تعالى وفاعلموا أي فدوموا على علمكم ويعني وبعلم الله بإذنه أو بعمله الغيوب وبمعلوماته .

الدنياك (١) الآية وقال في آل عمران في يوم أُحد ﴿ منكم من يريد الحياة الدنيا ﴾ (١) الآية وقال في آل عمران في يوم أُحد ﴿ منكم من يريد الدنيا ﴿ (١) الآية ، وهم أصحاب النبي ﷺ ،

جوابه : من وجوه قيل هو عام ومعناه خاص في الكفار من أهل الكتاب والربانين وغيرهم .

وقيل : هو في العصاة من المؤمنين ويكون قوله تعالى : ﴿ ليس هُم في الآخرة إلا النار ﴾ (٣) إن جازاهم على ذلك لكنه يعفوا عنهم إذا شاء .

وقيل : المراد من كان يريد الدنيا فقط خاصة دون الآخرة لعدم إيمانه بها أو إهماله لشأنها .

(٤) أين على بينة كه أين على بينة كه أين على بينة الله أين خبره ؟

<sup>(</sup>۱) آية (۱۵) من هود .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) آية (١٦) من هود .

 <sup>(</sup>٤) آية (١٧) من هود .

جوابه هو محذوف لدلالة الكلام عليه وهو كثير في القرآن جريا على عادة كلام العرب لفهم المعنى منه تقديره كمن هو ضال كفور .

جوابه : أن تقديره إن ثبت أو بان أو صح أني افتريته فعليّ إجرامي .

(۲۰۵ مسألة : قوله تعالى : في قصة عاد ومدين ﴿ولما (\*) بالواو وفي قصة ثمود وقوم لوط (بالفاء) (\*) .

جوابه: قصة صالح ولوط جاءتا في سياق الوعد المؤقت بالعذاب فناسب الفاء الدالة على سببيّه الوعد لما جاء، وقصة عاد ومدين جاءتا مبتدأتين غير مسببتين عن وعدٍ مؤقت سابق، فجاء بواو العطف على الجملة التي قبلها .

[٢٠٦] مسألة: قوله تعالى: ﴿ فأسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ﴾ (٤) وفي الحجر ﴿ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ﴾ (٥) استثنى امرأته في هود ولم

<sup>(</sup>١) آية (٣٥) من هود .

<sup>(</sup>۲) آية (۵۷) من هود .

<sup>(</sup>٣) انظر الآية (٦٠) من هود .

<sup>(</sup>٤) آية (٨١ من هود .

<sup>(</sup>٥) الحجر ١٥/١٥

يستثنها في الحجر وفي الحجر خاصة ﴿ واتبع أدبارهم ﴾ .

جوابه: أنه تقدم في الحجر: ﴿ إِنَا لَمْنَجُوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَاتُه ﴾ (١) فأغنى عن إعادة استثنائها ولم يتقدم ذلك في هود فذكرها فيها وأما قوله تعالى: ﴿ واتبع أدبارهم ﴾ فليكون وراء إبله في السير فيحقق نجاتهم مما أصاب قومه فيتحقق ما وعده به الملائكة الرسل إليه .

الحجر : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصَّيْحَةُ مشرقينَ ﴾ (٣) .

جوابه : أن ابتداء عذابهم الصبح ، وآخره لشروق الشمس ، فعبر هنا عن ابتداء العذاب .

وفي الحجر عبر عن إنتهائه بالشروق والأشراق والله أعلم .

[۲۰۸] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم ﴾ (٥) .

جوابه : أن سياق ما تقدم من قصص الأنبياء خال عن (الفاء) في مثل ذلك، وآية العنكبوت تقدمها القصص (بالفاء) في مثله ، قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) الحجر ١٥/٩٥،٥٠ .

<sup>(</sup>۲) آیة (۸۱) من هود .

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥/٧٧.

<sup>(</sup>٤) آية (٨٤) من هود .

<sup>(</sup>٥) العنكبوت ٣٦/٢٩.

﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ﴾ (١) ﴿ فآمن له لوط ﴾ (٢) ﴿ فما كان جواب قومه ﴾ (٣)

الله : قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءَ أُمْرِنَا نَجِينًا ﴾ (٤) وفي قصة صالح ولوط ﴿ فَلَمَا جَاءَ أُمْرِنَا ﴾ (٥) بالفاء .

جوابه: أن شعيبا لم يوقت لهم العذاب ولا توعدهم بسرعته، فجاء (بالواو) لأنه غير منتظر، وفي قصة صالح ولوط وقّت لهما العذاب فصالح قال ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ (1) وفي لوط ﴿ إن موعدهم الصبح ﴾ (٧) فجاء (بالفاء) المؤذنة بالسبب.

<sup>(</sup>١) العنكبوت ١٤/٢٩.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٦/٢٩.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٤/٢٩.

<sup>(</sup>٤) آية (٩٤) من هود .

<sup>(</sup>۵) آیة (۲٦) و (۸۲) من هود .

<sup>(</sup>٦) آية (٦٥) من هود .

<sup>(</sup>٧) آية (٨١) من هود .



### [ [1۲] **سورة يوسف** عليه السلام

مسألة: قوله تعالى: في يوسف عليه السلام ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً ﴾ (١) وفي القصص في موسى عليه السلام: ﴿ بلغ أشده واستوى ﴾ (٢).

جوابه : أن يوسف عليه السلام نبّه على ما يراد منه قبل بلوغ الأربعين برؤياه الكواكب والوحي حين ألقى في الجب وإلهامه علم التعبير وغير ذلك كان في زمان حداثته ، وهو تعريض بما يراد منه .

وموسى عليه السلام لم يعلم المراد منه ولا نبه عليه قبل بلوغ الأربعين وقبل مفارقة شعيب فناسب قوله فيه ﴿واستوى لا سيما على قول الأكثر : أن الأستوءا بلوغ الأربعين ؛ لأنها كمال العقل والنظر ، والخلاف في الأشد والأستواء مشهور ولم يقل أحد أنه دون البلوغ .

(<sup>۲)</sup> مسألة: قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضَ ﴾ (<sup>۳)</sup> مسألة : قوله تعالى: ﴿ أَوْلُمْ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضَ ﴾ (<sup>٥)</sup> بالواو .

<sup>(</sup>١) آية (٢٢) من يوسف.

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٨/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) آية (١٠٩) من يوسف.

<sup>(</sup>٤) الحج ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) من هذه المواضع: الروم ٩/٣٠ وفاطر ٤٤/٣٥ وغافر ٢١/٤٠ .

جوابه: أنّ كل موضع يكون ما قبله سببا لما بعده كان بالفاء للسببيّة، وإن لم يكن سببا لما بعده كان بالواو العاطفة لأنها تعطف جملة على جملة بيان، ذلك لما تقدم في يوسف عليه السلام ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ﴾ (۱) قال: ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ﴾ (۲) ويسمعوا أخبار الرسل وما جرى على من كذبهم ولذلك في الحج لما تقدم ﴿ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ﴾ (۲) قال ﴿ أفلم يسيروا في الأرض ﴾ (٤) فيتدبروا أحوال الماضيين منهم .

الأعراف ﴿ والدار الآخرة ﴾ (٥) . ولدار الآخرة ﴾ (٥) وفي الأعراف ﴿ والدار الآخرة ﴾ (١) .

جوابه ؛ أن هنا تقدم ذكر الساعة فكأنه قال تعالى ولدار الساعة الأخرة؛ وفي الأعراف تقدم قوله ؛ ﴿ يَأْخَذُونَ عَرْضَ هذا الأدنى ﴾ (٧) فناسب ﴿ والدار الآخرة ﴾ ،

<sup>(</sup>١) آية (١٠٩) من يوسف.

<sup>(</sup>٢) آية (١٠٩) من يوسف.

<sup>(</sup>٣) الحج ٢٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) الحج ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) آية (١٠٩) من يوسف.

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٦٩/٧.

<sup>(</sup>٧) الأعراف ١٦٩/٧.

### [١٣] سورة الرعــد

والأرض ﴾ (١) وفي النحل ﴿ ما في السموات ﴾ (١) .

جوابه: أنه حيث أريد بالسجود الخضوع والانقياد جيء (بما) لأنها عامة فيمن يعقل ومن لا يعقل كآية النحل فيمن يعقل ومن لا يعقل وخص من يعقل هنا لتقدم قوله ﴿ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ (٢) وقبله ﴿ سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ﴾ (١) الآيات فناسب ﴿ من في السموات والأرض ﴾ ولما تقدم في النحل ﴿ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ﴾ (٥) وهو عام في كل ذي ظل غلّب مالا يعقل ، لأنه أكثر، وكذلك في سجدة الحج، وعطف ما لا يعقل على ما يعقل .

حراً كه (٦١٤ مسالة: قوله تعالى: ﴿ لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً كه (٦) قدم النفع لأن النفس ترتاح إليه ولا تسامه فقدمه لقوله ﴿لأنفسهم﴾.

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من الرعد .

<sup>(</sup>٢) النحل ٤٩/١٦.

<sup>(</sup>٣) آية (١٤) من الرعد .

<sup>(</sup>٤) آية (١٠) من الرعد .

<sup>(</sup>٥) النحل ١٦/٨٦ .

<sup>(</sup>٦) آية (١٦) من الرعد.

جوابه : لما قال واتخذوا من دون الله أولياء (1) ، والولي دأبة نفع وليّه مطلقا أصابه ضراء أولم يصبه ، وسواء قدر على دفع الضر ، أولا ، فناسب تقديم النفع على الضر بخلاف آية الفرقان كما سيأتي (1) .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَفَاتَخَذَتُم مَن دُونِهُ أُولِياءً ﴾ آية (١٦) من الرعد .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة رقم [٣٠٤].

# [الله عليه السلام عليه السلام ]

ر الظلمات إلى مسألة : قوله تعالى : ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ﴾ (١) وقال بعد ﴿ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ (٢) ولم يقل : ﴿ بإذن ربهم ﴾ .

جوابه: أن قصة موسى عليه السلام مضت وعرفت نبوته فلا حاجة إلى توكيدها بذلك، ونبوّة النبي عَلَيْهُ باقية، وكذلك دعاؤه إلى الله تعالى فناسب التوكيد لرسالته ونبوّته بقوله تعالى في بإذن ربهم ،

ردام مسألة : قوله تعالى : ﴿ لكل صبار شكور ﴾ (٣) ولم يقل صبور ولا شكّار، فما فائدة ذلك التغاير وكلاهما للمبالغة ؟

جوابه: أن نعم الله تعالى مستمرة متجددة في كل حين وأوان ، فناسب وشكور لأن صيغة فعول تدل على الدوام كصدوق ورحوم وسببه، وأما المُلمّات المحتاجة إلى الصبر عليها فليست عامة بل تقع في بعض الأحوال فناسب وصبار لأن فعّالاً لا يشعر بالدوام كنوّام وركّاب وأكّال ولمراعاة رءوس الآي .

<sup>(</sup>١) آية (١) من إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) آية (٥) من إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) آية (٥) من إبراهيم .

(۲۱۷ مسالة: قوله تعالى: ﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا﴾ (۱) أ تقدم في المائدة مثله (۱) ب

ردا مسألة : قوله تعالى : ﴿ لَنُن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (٢) ولم يقل بعده لأعذبنكم أشدٌ عذاب كما قال لأزيدنكم ؟ .

جوابه : من وجهين : الأول : حسن المخاطبة في التصريح بالزيادة في الخير، ولم يصرح بالعذاب في المخاطبة .

الثاني : لو صرح بخطابهم بذلك لم يكن صريحا بدخول غيرهم في ذلك الحكم، فعدل عن إضافة ذلك إليهم ليفيد عمومه في كل كافر مطلقا .

(<sup>(۳)</sup> ولم يقل: وقالت لهم رسلهم ﴾ (<sup>۳)</sup> ولم يقل: قالوا لرسلهم !

جوابه : أن التصريح باللام [أقوى] (٤) في تبليغ الرسالة لهم ، فناسب ذكرها في سياق الرسل .

(٥) ﴿ وأنزل من السماء ماء ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) أ آية (٦) من إبراهيم .

<sup>(</sup>١)ب راجع المسألة رقم [١٠٣] .

<sup>(</sup>۲) آية (۷) من إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) آية (١١) من إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (بمن) .

<sup>(</sup>٥) آية (٣٢) من إبراهيم .

وفي النمل ﴿ وأنزل لكم من السماء ماء ﴾ (١)

جوابه : أنه لما قال هنا ﴿ رزقاً لكم ﴾ (٢) وإقرانها بالرزق أبلغ في النعمة والمنة أغنى عن ذكرها آخراً عن ذكرها أولاً ·

وفي النمل صدّرها مع ﴿ أنزل ﴾ للمنّة ، وليس ثمّ ما يغنى عنها في النّة عليهم .

<sup>(</sup>۱) النمل ۲۰/۲۷.

<sup>(</sup>٢) آية (٣٢) من إبراهيم .



## [ [١٥] سورة الحِجْــر

الزخرف ﴿ وما يأتيهم من نبي ﴾ (١) . وها يأتيهم من رسول ﴾ (١) وفي الزخرف ﴿ وما يأتيهم من نبي ﴾ (١) .

جوابه : إن في الحجر ﴿ ولقد أرسلنا (٣) من قبلك في شيع الأولين ﴾ (٤) فذكر الرسالة فقط فناسب ﴿ وما يأتيهم من رسول ﴾ وفي الزخرف تقدم ذكر النبوّة في قوله تعالى : ﴿ وكم أرسلنا من نبي في الأولين ﴾ (٥) فناسب وما يأتيهم من نبي والله أعلم ٠

مسألة : قوله تعالى لإبليس ﴿ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين  $(^{(1)}$  . وفي ص ﴿ لعنتي  $(^{(1)}$  .

جوابه ؛ لما أضاف خلق آدم إليه تشريفاً له بقوله ؛ ﴿ خلقت بيدي ﴾ (^) أضاف طرد عدوه إليه أيضا زيادة في كرامته ·

<sup>(</sup>١) آية (١١) من الحجر .

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٧/٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ أُرسلنا نوحاً ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٤) آية (١٠) من الحجر .

<sup>(</sup>٥) الزخرف ٦/٤٣

<sup>(</sup>٦) آية (٣٥) من الحجر.

<sup>(</sup>Y) ص ۲۸/۳۸ .

<sup>(</sup>٨) ص ۲۸/٥٧.

(۱) مسألة : قوله تعالى: ﴿ لكل باب منهم جزء مقسوم الله على الله عل

[جوابه : في الزمر ] <sup>(٢)ب</sup>

مسألة : قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصيحة مشرقين ﴾ (7) وقال في هود ﴿ إِن موعدهم الصبح ﴾ (3) أ

تقدم ، في هود <sup>(٤)ب</sup>

للمتوسمين (٥) وقال بعده : ﴿ لآية للمؤمنين ﴾ (٥) ب

جوابه : أن قصة إبراهيم ولوط اتفق فيها آيات متعددة من إرسال المليكة إليها وما جرى بينهم من المحاورة ومن لوط وقومه وكيفية هلاكهم ، فلذلك جمع، وقصة هود وهلاكهم هنا آية واحدة لم يذكر سواه، فأفرد الآية .

<sup>(</sup>١) آية (٤٤) من الحجر .

<sup>(</sup>٢) أ الزمر ٣٩ ٧٣

<sup>(</sup>٢) ب ما بين المعقوفين إضافة لازمة . انظر المسألة [٣٧٤] .

<sup>(</sup>٣) آية (٧٣) من الحجر .

<sup>(</sup>٤) أ هود ١١/١١

<sup>(</sup>٤) ب راجع المسألة رقم [٢٠٧].

<sup>(</sup>٥) أ آية (٧٥) من الحجر .

<sup>(</sup>٥) ب آية (٧٧) من الحجر .

(۱) مسألة ، قوله تعالى ، ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين ﴾ (۱) وقال في القصص ، ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ (۲) وفي الرحمن قال تعالى ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جآن ﴾ (۱) .

جوابه : قيل في القيامة مواقف عدّة : ففي بعضها يسأل ، وفي بعضها لا يسأل .

وقيل : لنسألنهم لم علموا ، ولا يسألون ماذا عملوا ، لأنه أعلم بذلك .

وقيل : لنسألنهم سؤال توبيخ ، ولا يسأل عن ذنبه سؤال استعلام .

<sup>(</sup>١) آية (٩٢) من الحجر .

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٨/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٥٥/٣٩.



### [ [١٦] سورة النحــل

وقال مسألة : قوله تعالى : ﴿ لأية لقوم يتفكرون ﴾ (١) وقال بعده : ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٢) وبعده : ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٦) وبعده : ﴿ لآيات لقوم يذكرون ﴾ (٦) .

جوابه : أما آية وآيات فلتعدد الآيات في الوسطى واتحادها .

والثاني وأما (يتفكرون) و(يعقلون) فقد تقدم في سورة الرعد .

وأما ﴿ يذكرون ﴾ بالياء : فلأن فائدة التفكير والتعقل هو التذكر بما خلق ذلك له وهو معرفة الله سبحانه وتعالى .

(<sup>1</sup>) البحر لتأكلوا منه لحية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله في (<sup>0</sup>) وفي فاطر ومن كل تأكلون لحماً طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر في السونها وترى الفلك فيه مواخر في (<sup>1</sup>)

جوابه : أن آية النحل سبقت لتعداد النعم على الخلق بدليل تقديم قوله

<sup>(</sup>١) آية (١١) من النحل.

<sup>(</sup>٢) آية (١٢) من النحل.

<sup>(</sup>٣) آية (١٣) من النحل.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: "سخرلكم " خطأ .

<sup>(</sup>٥) آية (١٤) من النحل .

<sup>(</sup>٦) فاطر ١٢/٣٥

تعالى ﴿ الذي سخّر لكم الليل والنهار ﴾ (١) وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى : ﴿ والله خلقكم من تراب ﴾ (٢) الآية فتكرر منه في النحل لتحقيق المنّة والنعمة ولذلك عطف ولتبتغوا بالواو العاطفة لمناسبة تعدد النعم كما تقدم ، وقدم مواخر على فيه لأنه امتنّ عليهم بتسخير البحر فناسب تقديم مواخر : أي شاقة للماء وأيضا ليلى المفعول الثاني المفعول الأول ﴿لترى﴾ فإنه أولى من تقديم الظرف .

وأما آية فاطر: فحذف منه لدلالة من كل تأكلون عليها وقدم فيه على مواخر لأن شق الفلك الماء ، فجريانه فيه ، آية من آيات الله تعالى فالتقدم فيه أنسب للفلك .

[79] مسالة : قوله تعالى : ﴿ فلبئس مثوى المتكبرين ﴾ (٣) هنا وفي الزمر ﴿ فبئس ﴾ (٤) بحذف اللام .

جوابه : لما تقدم هنا شدّة كفر المذكورين من صدهم وضلالهم وإضلالهم ناسب ذلك التأكيد بذكر اللام ، ولذلك لما أكدّ في ذكر أهل الجنة بقوله تعالى : ﴿ ولنعم دار المتقين ﴾ (٥) وآية الزمر خليّة من ذلك فلم يؤكد فيها .

<sup>(</sup>١) آية (١٢) من النحل.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۱۱/۳۵

<sup>(</sup>٣) آية (٢٩) من النحل.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٧٢/٣٩.

<sup>(</sup>٥) آية (٣٠) من النحل .

والشمائل ﴾ (١) أفرد اليمين ، وجمع الشمائل .

جوابه : والله أعلم : أن الآية نزلت بمكة والظل فيها إلى اليمين وهو يمين الكعبة مدته قليلة ، وهو قليل أيضاً ما يكون والظلّ إلى جهة الشام ، وهو شمال الكعبة تطول مدته ويكثر مساحته فناسب إفراد اليمين لقلة مسافته ومدته وجمع الشمائل لطول مدته ومسافته .

وقيل : فيه غير ذلك وهذا أنسب مما قيل فيه والله أعلم .

[۲۳۱] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فتمتّعوا ﴾ (١) [والروم كذلك] (٣) وفي العنكبوت ﴿ وليتمتعوا ﴾ (٤)

جوابه : أن آيات النحل والروم للمخاطبين ، فجاءت بغير لام ، وفي العنكبوت للغائبين فناسب ذكر اللام فيه .

ركال مسألة: قوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم وقال ﴿ عليها ﴾ وفي فاطر ﴿ بما كسبوا ﴾ (١) وقال

 <sup>(</sup>١) آية (٤٨) من النحل .

<sup>(</sup>٢) آية (٥٥) من النحل .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين إضافة تقتضيها العبارة .

وآية الروم ٣٤/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت ٦٦/٢٩

<sup>(</sup>٥) آية (٦١) من النحل.

<sup>(</sup>٦) فاطر ٢٥/٣٥ .

#### 👟 على ظهرها

جوابه : أن آية النحل جاءت بعد أوصاف الكفار بأنواع كفرهم في اتخاذهم إلهين اثنين وكفرهم في عبادة غير الله سبحانه ، وجعلهم للأصنام نصيبا من مالهم ، ووأد البنات وغير ذلك وكل ظالم عنهم ناسب قوله تعالى في بظلمهم في ولم يتقدم مثل ذلك في فاطر ، وأما وعليها والمراد الأرض فإنه شائع مستعمل كثير في لسان العرب؛ لظهور العلم به بينهم ولكراهية ان يجتمع ظاءان في جملتين معاً مع ثقلها في لسانهم لأن الفصاحة تأباه ولم يتقدم في فاطر ذلك فقال في على ظهرها في مع ما فيه من تفنن الخطاب .

راكم الله المسالة : قوله تعالى : ﴿ وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ﴾ (١) والمؤمنين ﴿ مما في بطونها ﴾ (١)

جوابه : أن المراد في آية النحل البعض وهو الأناث خاصة فرجع الضمير إلى البعض المقدور ودليله تخصيص الآية باللبن وهو في الأثاث خاصة.

وآية سورة المؤمنين عامة للجميع بدليل قوله تعالى : ﴿ ولكم فيها منافع ﴾ (٣) الآيات فعم الذكر والأنثى كما عمها لفظ الإنسان قبله .

<sup>(</sup>١) آية (٦٦) من النحل.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ٢١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٢١/٢٣.

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ لَكِي لَا يَعْلَمُ بَعْدُ عَلَمُ شَيْئًا ﴾ (۱) وقال في الحج ﴿ من بعد علم شيئًا ﴾ (۱) بزيادة (من) .

جوابه : أن بعد يستغرق الزمان المتعقب للعلم من غير تعين ابتداء وانتهاء ، فلما أتى ما قبل آية النحل مجملاً جاء بعد ذلك مجملاً .

وفي الحج : أتي ما قبلها مفصلا من ابتدائه مناسبا تقدمه من التفصيل.

رقم) وفي العنكبوت ﴿ يكفرون ﴾ نفير (هم) (3) بغير (هم) .

جوابه : ما تقدم أن آية النحل سياقها للمخاطبين متصل بقوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهِ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزُواجاً ﴾ (٥) الآية ثم عدل إلى الغيبة بقوله تعالى ﴿ أَفْبَالْبَاطُلُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) فناسب (هم) توكيداً لغيبة كي لا تلبس الغيبة بالخطاب .

وآية العنكبوت للغائبين مناسب حذف (هم) لعدم اللبس .

<sup>(</sup>١) آية (٧٠) من النحل.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٢/٥

<sup>(</sup>٣) آية (٧٢) من النحل.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) آية (٧٢) من النحل .

<sup>(</sup>٦) آية (٧٢) من النحل.

[٢٣٦] مسألة: قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مَسْخُرَاتُ فِي جَوِّ السَّمَاءَ ﴾ (١) الآية ثم قال تعالى ﴿ إِن فِي ذلك لآيات ﴾ (١) وظاهره آية واحدة كما تقدم قبل ذلك .

جوابه ؛ أنه لما ختم الآيات المذكورة في هذه السورة بهذه الآية كانت هي وما قبلها آيات فتكون الإشارة بذلك إلى مجموع ما تقدم من الآيات والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (٧٩) من النحل .

<sup>(</sup>٢) آية (٧٩) من النحل.

# [۱۷] سورة بني إسرائيل [الإسراء] ٠

رحمة مسألة: قوله تعالى: ﴿ وإما تعرضنٌ عنهم إبتغاء رحمة من ربك ترجوها ﴾ (١) ما فائدة الشرط والرد الجميل مطلوب مطلقاً ؟

جوابه : أن المراد به الوعد بالعطاء عند رجاء حصول الخير لأنه أطيب لنفس السائل ·

الكهف ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرءآن الكهف ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرءآن الله القرءآن الكهف ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرءآن للناس ﴾ (٤)

جوابه : مع ما تقدم من تنويع الكلام للفصاحة والإعجاز أن الأولى : وردت بعد ما تقدم من الآيات من الوصايا والعظات والتخويفات ولذلك قال : ﴿ ليتذكروا ﴾ أي يذكروه فيعملوا به .

والثانية : وردت بعد أفعال وأقوال من قوم مخصوصين ﴿ وإن كادوا

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>١) آية (٢٨) من الإسراء .

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من الإسراء .

<sup>(</sup>٣) آية (٨٩) من الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٨/٤٥.

ليفتنونك () ﴿ وإن كادوا ليستفزونك () ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرء آن () الآية فناسب تقديم ذكر الناس لقيام الحجة عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله ولذلك جاء بعده ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ) .

وأما آية الكهف : فوردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء فناسب تقديم ذكر القرءآن الدال على عداوته ولعنه .

الأموال عسالة: قوله تعالى : ﴿ وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ (٥) وذلك من إبليس معصية ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ (١)

جوابه : أنه تهديد لا أمر طاعة كقوله تعالى ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾ (٧) والمعنى شاركهم في الإثم ، لا في المال .

(٢٤٠ مسألة: قوله تعالى : ﴿ ثم لا تجدوا لكم

آية (٧٣) من الإسراء .

<sup>(</sup>٢) آية (٧٦) من الإسراء .

<sup>(</sup>٣) آية (٨٨) من الإسراء .

<sup>(</sup>٤) آية (٩٠) من الإسراء.

 <sup>(</sup>٥) آية (٦٤) من الإسراء .

<sup>(</sup>٦) الأعراف ٢٨/٧.

<sup>(</sup>V) المرسلات ٤٣/٧٧ .

وكيلاً (١) أي يقوم مقامكم في دفع ذلك عنكم وقوله تعالى : ﴿ تبيعاً ﴾ (٢) أي تبيعاً في المطالبات عن إهلاكم ، وقوله تعالى : ﴿ ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ (٣) في دفع ذلك ، وقوله تعالى : ﴿ ثم لا تجد لك [به علينا ] (٤) وكيلا ﴾ (٥) يرد عليك ما تذهب به .

(¹¹) مسألة : قوله تعالى : ﴿ من كل مثل ﴾ (¹¹) والمذكور بعض الأمثال .

جوابه : المراد من كل مثل يحتاج إليه من أمر الدنيا والدين أو يكون عاماً مخصوصاً كقوله تعالى : ﴿ تدمّر كل شيء ﴾ ((٧)

<sup>(</sup>١) آية (٦٨) من الإسراء.

<sup>(</sup>٢) آيى (٦٩) من الإسراء.

<sup>(</sup>٣) آية (٧٥) من الإسراء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المحفوظ.

<sup>(</sup>٥) آية (٨٦) من الإسراء .

<sup>(</sup>٦) آية (٨٩) من الإسراء.

<sup>(</sup>٧) الأحقاف ٢٥/٤٦

<sup>(</sup>٨) آية (٩٤) من الإسراء.

<sup>(</sup>٩) الكهف ١٨/٥٥

«سبحان» (١) غير ما حصر في آية الكهف .

جوابه : أن آية سبحان إشارة إلى المانع العادي وهو استغرابهم أن بعث الله بشراً رسولا ، وآية الكهف دلت على المانع الحقيقي وهو إرادة الله سبحانه وتعالى وتقدير الآية إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق في علمه .

رحم الله عالى : ﴿ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ (٢٤٣ في العنكبوت ﴿ قل كفى بالله بينى وبينكم شهيداً ﴾ (٣)

جوابه : أنه لما وصف شهيداً بقوله تعالى: ﴿يعلم ﴾ (٤) ناسب تأخيره للتتبع الصفة موصوفها ولا يحول يبنها حائل، وليس هنا ولا في أمثالها صفة بشهيد فجاء على القياس في غير ﴿كفى بالله شهيداً ﴾ (٥) ﴿كفى بالله وكيلاً ﴾ (١)

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ كلما خبت زدناهم سعيراً ﴾ (۱) ومعنى خبت: سكنت ،وقال في الزخرف ﴿ لا يفتر عنهم ﴾ (۱) الآية .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) آية (٩٦) من الإسراء.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٩/٢٥

<sup>(</sup>٤) العنكبوت ٢/٢٥

 <sup>(</sup>٥) وردت في آيات كثيرة من سور القرآن غير الإسراء مثل: النساء ٢٩/٤ ، ٢٦٦
 والفتح ٢٨/٤٨ .

<sup>(</sup>٦) النساء ١١/٤، ١٠٩، ١٠٩، ١٣١، ١٧١ والأحزاب ٤٨،٣/٣٣.

<sup>(</sup>V) آية (٩٧) من الإسراء.

<sup>(</sup>A) الزخرف ۲٥/٤٣ .

جوابه: لا يلزم من سكون النار نقص العذاب بها ، إما لبقاء حرّها ، أو لعذابهم عند ذلك بالزمهرير ، ولا يفتر عنهم العذاب إما بحرّها ، أو بزمهريرها.

السموات والأرض قادر ﴾ (١) وفي يس والأحقاف ﴿ بقادر ﴾ (٢)

جوابه : أن ﴿قادر﴾ هنا خبر ﴿ أن ﴾ المثبتة فلم تدخله الباء · وفي يس هو خبر ليس النافية ، فدخلت الباء في خبرها ·

وفي الأحقاف : لما أكد النفي بنفي ثان ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَعِي بِخَلْقُهِنْ ﴾ (٣) ناسب دخول الباء في (بقادر ) ·

<sup>(</sup>١) آية (٩٩) من الإسراء.

<sup>(</sup>٢) يس ٨١/٣٦ والأحقاف ٣٣/٤٦.

٣٣/٤٦ الأحقاف ٣٦/٤٦ .



## [١٨] سورة الكهـف

**727** مسألة: قوله تعالى: ﴿ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة﴾ (١) وظاهره إفرادهم لها بالعبادة دونه تعالى، وقال تعالى بعد ﴿ وما يعبدون إلا الله ﴾ (٢) فاستثنى الرب سبحانه من معبوداتهم .

جوابه : أن (اتخذوا) للماضي وكانوا مفردين لهم في العبادة . ويعبدون: للاستقبال ، وقد يعبدون الله تعالى في المستقبل ، وكذلك كان الواقع ، فصح الاستثناء أدبا وتحرزاً .

جوابه : من وجهين الأول : أن الواو عاطفة على فصل مقدر معناه صدقوا وثامنهم كلبهم .

الثاني : أن كل واحد من القولين المتقدمين بعده قول آخر في معناه فكأن الكلام لم ينقض ، والثاني غاية ما قيل وليس بعده قول آخر فناسب ذلك مجىء الواو العاطفة المشعرة بانقضاء الكلام الأول والعطف عليه وما

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) آية (١٦) من الكهف.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٢) من الكهف.

يقال ههنا أنه من واو الثمانية فكلام فيه نظر .

(٢٤٨ مسألة: قوله تعالى: ﴿ يَحَلُونَ فَيَهَا مِن أُسَاوِر مِن دُهُبِ﴾ (١) وكذلك في الزخرف (٢)

وقال تعالى في ﴿ هل أتى ﴾ ﴿ وحلُّوا أساور من فضَّة ﴾ (٣) .

جوابه : من وجوه : أحدها أن الضمير للولدان في الإنسان وفي الكهف والزخرف للعباد .

الثاني : أنهم يحلون بها فمجع لأهل الجنة التحلي بالذهب والفضة . الثالث : أن الأمزجة مختلفة في ذلك في الدنيا فمنهم من يؤثر الذهب ومنهم يؤثر الفضة فعوملوا في الجنة بمقتضى ميلهم في الدنيا .

حم السجدة ﴿ ولئن رجعت إلى ربي ﴾ (٤) .

جوابه : بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع ، فلما كان آية صاحب الكهف وصف جنته بغاية المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقه صاحب حم السجدة؛

<sup>(</sup>١) آية (٣١) من الكهف.

<sup>(</sup>۲) الزخرف ۲۵/۲۳

<sup>(</sup>٣) الإنسان ٢١/٧٦

<sup>(</sup>٤) آية (٣٦) من الكهف.

<sup>(</sup>٥) فصلت ٤١/٠٥.

لما كان فيه ؛ لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمه .

وقال في القمر : ﴿ كَأَنْهِم جِراد منتشر ﴾ (١) .

جوابه : الأول : عند السؤال ، والثاني عند خروجهم من القبور وحشرهم إلى القيامة .

جوابه: الإعراض إما مصادمه ورد بالصدر من غير مهلة، وإما أن يكون عن مهلة وروية، فلما تقدم في الكهف ﴿ يجادل الذين كفروا بالباطل﴾ (٥) الآية ناسب ذلك الفاء المؤذنة بالتعقيب بالأعراض منهم عند مجادلتهم ودحضهم الحق ولم يتقدم مثل ذلك في السجدة بل قال: ﴿ وأما الذين فسقوا﴾ (٦) أي استمروا على فسقهم فناسب ذلك ثم المؤذنة بالتراخي.

<sup>(</sup>١) آية (٤٨) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) القمر ٤٥/٧

<sup>(</sup>٣) آية (٥٧) من الكهف.

<sup>(</sup>٤) السجدة ٢٢/٣٢

<sup>(</sup>٥) آية (٥٦) من الكهف.

<sup>(</sup>٦) السجدة ٢٠/٣٢.

(٢٥٢ مسالة: قوله تعالى: ﴿ نسيا حوتهما ﴾ (١) والناسي فتاه بدليل ﴿ فإني نسيتُ الحوت ﴾ (٢) وقوله ﴿ آتنا غدائنا ﴾ (٣)

جوابه : أن النسيان بمعنى الترك فمن موسى عليه السلام ترك التفقد، ومن فتاه الذهول عنه ، والنسيان منهما في مجمع البحرين، ومن فتاه لما جاوزا ذلك .

وبعده ﴿ شيئًا نكراً ﴾ (٥) ما معناهما ؟ .

جوابه : أن الإمرا : ما يخشى منه ، والنكر بما تنكره العقول ، والشرائع والسفينة لم تغرق وإنما عابها وخشى منه ، وقتل الغلام : أعداما له بالكلية فناسب كل لفظ مكانه .

[702] مسالة : قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَقَلَ إِنْكَ ﴾ (١) وقال ﴿ أَمْ أَقَلَ إِنْكَ ﴾ (١) وقال ﴿ أَمْ أَقَلَ لِكَ ﴾ (٧).

جوابه : أن الخضر قصد بالأولى : تذكير موسى عليهما السلام بما

<sup>(</sup>١) آية (٦١) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) آية (٦٣) من الكهف.

<sup>(</sup>٣) آية (٦٢) من الكهف.

<sup>(</sup>٤) آية (٧١) من الكهف.

<sup>(</sup>٥) آية (٧٤) من الكهف.

<sup>(</sup>٧) آية (٧٢) من الكهف.

<sup>(</sup>٧) آية (٧٥) من الكهف.

شرط عليه ، فخاطبه بلطف وأدب معه .

وفي الثانية : كرر موسى الإنكار عليه فشدد الخضر عليه وأكد القول بقوله : ﴿ لَكَ ﴾ لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه .

ربك كه  $^{(7)}$  مسألة : قوله تعالى : ﴿ لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها  $(^{(1)})$  وقال بعده ﴿ فأردنا ﴾  $(^{(7)})$  وقال في الثالثة : ﴿ فأراد ربك ﴾  $(^{(7)})$  .

جوابه : أنّ هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى أما في الأول : فأنه لما كان عيباً نسبه إلى نفسه .

وأما الثاني : فلما كان يتضمن العيب ظاهراً ، وسلامة الأبوين من الكفر ودوام إيمانهما باطنا قال : أردنا كأنه قال : أردت أنا القتل ، وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيراً منه .

وأما الثالث : فكان خيراً محضاً ليس فيه ما يذكر ، لا عقلاً ولا شرعاً نسبه إلى الله وحده فقال ﴿ فأراد ربك ﴾ .

[707] مسالة: قوله تعالى: ﴿ سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ﴾ (٥) وقال في قصة صبراً ﴾ (٥) وقال في قصة

<sup>(</sup>١) آية (٧٩) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) آية (٨١) من الكهف.

<sup>(</sup>٣) آية (٨٢) من الكهف.

<sup>(</sup>٤) آية (٧٨) من الكهف.

<sup>(</sup>٥) آية (٨٢) من الكهف.

ذي القرنين ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ﴿ (١) .

جوابه : أنّ تقدم أولاً ﴿ مالم تستطع ﴾ فخفف الثاني لدلالة الأول عليه .

وفي قصة ذي القرنين أن تعلّق الفعل بالمفعول المفرد أخفّ من تعلقه بالمركب و(إن يظهروه) مفعول مركب ، فناسب التخفيف ، مفرد فكمل لفظ الفعل معه لعدم المقتضى للتخفيف .

(٢٥٧ مسألة: قوله تعالى: ﴿ وجدها تغرب في عين حمئة ﴾ (٢) ظاهره أنه مكان معين لغروبها وقال تعالى: ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ (٣) الآية ﴿ وربّ المشارق ﴾ (٤) وهو المعروف للشمس .

جوابه : أنه معين بالنسبة إلى ذلك المكان وذلك الزمان لا بالنسبة إلى سائر الأزمنة والأقطار كما يقول غابت في البحر وإنما هي في السماء وإنما هو بالنسبة إلى نظرك .

(٥٥) مسألة : قوله تعالى : ﴿ واتخذوا آياتي ورسلي هزواً ﴾ (٥) وفيما قبله من هذه السورة ﴿ واتخذوا آياتي وما أنذورا هزواً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) آية (٩٧) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) آية (٨٦) من الكهف.

<sup>(</sup>٣) الرحمن ١٧/٥٥

<sup>(</sup>٤) الصافات ٢٧/٥

<sup>(</sup>٥) آية (١٠٦) من الكهف.

<sup>(</sup>٦) آية (٥٦) من الكهف.

جوابه: أن الآية الأولى تقدمها : ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ﴾ (٢) فناسب ذلك ( وما أنذروا ) .

والآية الثانية : تقدمها قصة موسى والخضر وذي القرنين وسؤال اليهود ذلك فناسب (رسلي) .

جوابٌ آخر (٣): أن المراد بتنويع كفر الكفار لأنه إما بالرسل كقولهم ساحر ، كاهن ، أو بما جاءوا به كقولهم : سحر مفترى ، وما سمعنا بهذا وشبيه ذلك .

<sup>(</sup>١) آية (٥٤) من الكهف.

<sup>(</sup>٢) آية (٥٦) من الكهف.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «جوابه» تحريف.



## [۱۹] سورة مريم

مسألة: قوله تعالى: ﴿ قال رب أنّى يكون لي غلام ﴾ (١) مسألة: قوله تعالى: ﴿ قال رب أنّى يكون لي غلام ﴾ (١) ما وجه قوله ذلك مع أنه قال: ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية ﴾ (٢) فسؤاله مؤذن بإمكانه عنده وقوله ﴿ أنى يكون ﴾ مؤذن بإحالته عادة .

جوابه : أن كان بين سؤاله وبشارته بالولد أربعين سنة .

وسلام عليه ﴾ (٣) وفي عيسى ﴿ ولم يجعلني جباراً شقيا والسلام عليه ﴾ (١) وفي عيسى ﴿ ولم يجعلني جباراً شقيا والسلام علي ﴿ (١).

جوابه : أن الأول : إخبار من الله تعالى ببركته وسلامه عليه .

والثاني : إخبار عيسى عن نفسه فناسب عدم التزكية لنفسه بنفى المعصية أدبا مع الله تعالى ، وقال شقيًا : أي بعقوق أمي أو بعيداً من الخير وقوله ﴿ والسلام ﴾ معرفاً أي السلام المتقدم على يحيى علي ايضاً ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولد» خطأ. انظر آية (٨) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « ولد » والتصويب من سورة آل عمران ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) آية (١٤)، (١٥) من مريم .

<sup>(</sup>٤) آية (٣٢)، (٣٣) من مريم.

جوابه : لم تقله كراهية له ، بل لما يحصل لها من الخجل عند قومها بخروج ذلك عن العادة والوقوع فيها .

مسالة: قوله تعالى: ﴿ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾ (٥) . وقال في الزخرف: ﴿ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم ﴾ (1)

جوابه : أن آية مريم تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد وهو كفر صريح فناسب وصفهم بالكفر .

ولم يرد مثل ذلك في الزخرف بل قال تعالى ﴿فاختلف الأحزاب﴾ (٧) فوصفهم بالظلم لاختلافهم .

<sup>(</sup>١) آية (٢٣) من مريم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « ليهب » خطأ .

 <sup>(</sup>٣) آية (١٩) من مريم .

<sup>(</sup>٤) آية (٢١) من مريم .

<sup>(</sup>٥) آية (٣٧) من مريم .

<sup>(</sup>٦) الزخرف ٢٥/٤٣

<sup>(</sup>V) الزخرف ٦٥/٤٣.

(٢٦٣ مسألة: قوله تعالى: ﴿أنه كان صديقا نبيا﴾ (١) في إبراهيم وإدريس، وفي موسى ﴿وكان رسولاً نبيا﴾ (١) وفي إسماعيل ﴿صادق الوعد﴾ (٣) ما وجه تخصيص كل منهم بما وصف به وكل منهم كذلك ؟! ٠

جوابه : أما إبراهيم عليه السلام فلعل المبالغة في صدقه لنفى ما توهم منه في الثلاثة التي ورّى بها وهي : « إني سقيم » ، ولسارة « هي أختي » ، و« فعله كبيرهم » .

وأما موسى عليه السلام ؛ فلأنه أخلص نفسه لله في منابذة فرعون مع ملكه وجبروته ، وفي غير ذلك .

وأما إسماعيل عليه السلام : فلصدق قوله ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ (٤) ووفي بوعده فصدق في قوله .

وقيل : إنه وعد إنساناً إلى مكان ، فوفَّى له وانتظره مدة .

الرحمن في هذه السورة أكثر من غيرها ؟! . و أن يمسك عذاب من الرحمن في هذه السورة أكثر من غيرها ؟! .

<sup>(</sup>١) آية (٤١) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) آية (٥١) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٥) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) الصافات ١٠٢/٣٧

<sup>(</sup>٥) آية (٤٥) من سورة مريم .

جوابه : أما قوله تعالى : ﴿ عذاب من الرحمن ﴾ : ففيه تعظيم أمر الكفر الذي كان عليه أبوه ؛ لأن من عظمت رحمته وحمت لا يعذب إلا على أمر عظيم بالغ في القبح ، فنبّه على عظم ما عليه أبوه من الكفر ورجاء قبول توبته من الرحمن .

وأما تكرار لفظ الرحمن في هذه السورة : فقد يجاب بأنه لما افتتح أول السورة بقوله تعالى : ﴿ ذكر رحمة ربك عبده زكريّا ﴾ (١) تبه بتكرار لفظ الرحمن الذي هو بصيغة المبالغة على عظم رحمته وعمومها وأن ذلك ليس خاصاً بأنبيائه وأوليائه ، وحواصه .

(٢٦٥ مسألة: قوله تعالى: ﴿ وإن الله ورادها ﴾ (١) وقد قال تعالى ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسي أولنك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها ﴾ (١) .

جوابه ، أن ورود المؤمنين الجواز على الصراط والكفار والعصاه يدخلونها ، أو أن الخطاب ان تقدم ذكرهم في قوله ﴿ أَيْهُم أَشَدَ عَلَى الرحمن عَتَيًا ﴾ (٥) ! إلى قوله تعالى : ﴿ صليًا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) آية (٢) من سورة مريم .

<sup>(</sup>۲) آیة (۷۱) من سورة مریم .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ١٠٢/١٠١-٢٠١

<sup>(</sup>٤) آية (٦٩) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٥) آية (٧٠) من سورة مريم .

### [ ۲۰] سورة طــه

[777] مسألة: قوله تعالى: ﴿ تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى ﴾ (١) وفي غيره من المواضع ﴿ خلق السموات ، والأرض﴾ (٢) فبدأ بالسموات ،

جوابه : أما أولاً : فلموافقة رءوس الآي ، ولأنه الواقع ، لأن خلق الأرض قبل السماء ، وأيضا لما ذكر أن إنزال القرءان تذكرة لمن يخشى وهم سكان الأرض ناسب ذلك البدأة بالأرض التي أنزل القرءآن تذكرة لأهلها .

وأما البدأة بالسموات فلشرفها وعظمها .

(۲٦٧ مسألة: قوله تعالى: ﴿ أكاد أخفيها ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ إنما علمها عند ربي ﴾ (٤) فظاهر قوله تعالى ﴿ آتية أكاد ﴾ (٥) أن أظهرها وقوله تعالى: ﴿ إنما عملها عند ربي ﴾ إخفاء لها .

جوابه : أن معناه أكاد بشدّة الاعتناء بأخفاء وقتها أن أخفى علمها

<sup>(</sup>١) آية (٢) من طه .

<sup>(</sup>٢) وردت في مواضع كثيرة من القرآن فمن هذه المواضع: الأنعام ١/٦ والأعراف ٧/ ٤٥ وهود ٧/١١ وإبراهيم ١٩/١٤ ، ٣٢ والنحل ٣/١٦ والإسراء ٩٩/١٧ والفرقان ٢/٢٥ وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) آية (١٥) من طه .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٨٧/٧.

<sup>(</sup>٥) آية (١٥) من طه.

ووقوعها عن الخلق، وهذا قد أظهر للخلق بقوله ﴿ إِن الساعة آتية ﴾ (١) دليل على أن المراد أكاد أخفى إتيانها .

وقوله ﴿ إنما عملها عند ربي ﴾ : أي حقيقة وقتها بعينه؛ لأن ذلك مما اختص الله تعالى به .

جوابه : أنه لما كان إلقاؤهم سببا لظهور معجزته ، وصدق دعوى نبوّته صار حسنا بهذا الاعتبار ، وخرج عن كونه قبيحاً .

[779] مسالة: قوله تعالى: ﴿ وأضل فرعون قومه وما هدى ﴾ وهو معلوم من قوله: ﴿ وأضل فرعون قومه ﴾ ؟.

جوابه : التصريح بكذبه في قوله ﴿ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ (٥) والتهكم به .

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من طه .

<sup>(</sup>٢) ما يين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) آية (٦٥) ، (٦٦) من طه .

<sup>(</sup>٤) آية (٧٩) من طه .

<sup>(</sup>٥) غافر ه ۲۹/٤.

[۲۷۰] مسألة: قوله تعالى: ﴿ لَمْ اتَابِ وَ ] (١) آمن وعمل صالحاً ثم، اهتدى ﴾ (٢) . وقال تعالى: ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ (٣) فالاهتداء هنا مؤخر عن الإيمان والعمل الصالح . وفي الآية الأخرى مقدم عليها .

جوابه : أن المراد بقوله : ﴿ ثم اهتدى إلي ﴾ دام على هدايته كقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (٤) أي ثبتنا عليه وأدمنا .

(°) مسألة: قوله تعالى: ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (°) وقال تعالى: ﴿ ورأى المجرمون النار ﴾ (۷) فظاهره يدلٌ على الإبصار ١٠

جوابه : أن القيامة مواطن ففي بعضها عمى ، وفي بعضها إبصاراً ويختلف ذلك باخلاف أهل الحشر فيه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) آية (٨٢) من طه .

<sup>(</sup>٣) محمد ٢٤/٧١

<sup>(</sup>٤) الفاتحة ١/٦.

<sup>(</sup>٥) آية (٢٤) من طه.

<sup>(</sup>٦) الإسراء ١٤/١٧

<sup>(</sup>٧) الكهف ١٨/٥٥.



### [٢١] **سورة الأنبياء** عليهم السلام

۲۷۲ مسألة: قوله تعالى: ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم
 معدث ﴾ (۱) وقال في الشعراء ﴿ من ذكر من الرحمن ﴾ (۲) .

جوابه : لما تقدم هنا ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ (٣) وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف ، فناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولّى ذلك الحساب .

وفي الشعراء : تقدم ﴿ إِن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ﴾ (٤) لكن لم يفعل ذلك لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك ويقوى ذلك : تكرير قوله تعالى في السودة ﴿ وإنّ ربك لهو العزيز الرحيم ﴾ (٥) .

[۲۷۳] مسألة: قوله تعالى : ﴿ وجعلنا السماء سقفاً عفوظاً ﴾ (١) . ثم قال تعالى ﴿ كُلُّ فِي فَلْكُ ﴾ (١) والسقف: المستوى والفلك: هو المستدير .

<sup>(</sup>١) آية (٢) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦/٥

<sup>(</sup>٣) آية (١) من الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٦/٤

<sup>(</sup>٥) الشعراء ٩/٢٦

<sup>(</sup>٦) آية (٣٢) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٧) آية (٣٣) من الأنبياء .

جوابه : أن السقف لا يلزم منه الإستواء ، بل يقال : لكل بناء عال على هواء سقف سواء كان مستويا أو مستديراً كقولهم : سقف الخباء ، وإن كان مستديراً .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾ (١) . وقال في إدريس وعيسى عليهما السلام أنه رفعهما إليه فهما حيّان باقيان وهم من البشر!

جوابه : أن المراد عن الخلد في الدنيا التي هي عالم الفناء المعهود عنده . عندهم، وإدريس وعيسى عليهما السلام في عالم آخر غير المعهود عنده .

الله عسالة : قوله تعالى : ﴿ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ﴾ (٢) وفي النمل والوم ﴿ لا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين ﴾ [؟ .

جوابه : أن آية الأنبياء نسب فيها السماع إليهم ، فلم يحتاج إلى توكيد ومبالغة فيه ، ولذلك قال : ﴿ إذا ما ينذرون ﴾ أي يتشاغلون عن سماعه فهم كالصمّ الذين لا يسمعون .

وفي آية الروم ولنمل : نسب الأسماع إلى النبي ﷺ فبالغ في عدم القدرة على إسماعهم بقوله تعالى : ﴿ ولَّوا مدبرين ﴾ لأن المولى المتكلم أجدر

<sup>(</sup>١) آية (٣٤) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) آية (٤٥) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) النمل ۸۰/۲۷ والروم ۳۰/۳۰.

بعدم القدرة على إسماعه من الماكث عنده ، ولذلك شبّههم بالمولى وفيه بسط عذر النبي الله الله الله عنده ، ولذلك شبههم بالمولى وفيه

الأخسرين ﴾ (٢) . وقال تعالى في الصافات ﴿ فجعلناهم الأسفلين ﴾ (١) .

جوابه : أنهم أرادوا كيد به حراقه ، فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر أصنامهم ، فخسروا الدنيا والآخرة .

وفي الصافات : ﴿ قالوا : ابنوا له بنيانا، فألقوه ﴾ (٤) أي من فوق البناء في الجحيم ، فناسب ذكر الأسفلين ؛ لقصدهم العلق لألقائه في النار ، والله أعلم .

(٢٧٧ مسألة: قوله تعالى: ﴿ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ﴾ (٥) وقال في سورة ص ﴿ تجري بأمريه رخاء ﴾ (١) والعاصفة: الشديدة، والرخاء الرخوة .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فأرادو» خطأ.

<sup>(</sup>٢) آية (٧٠) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) الصافات ٩٨/٣٧

<sup>(</sup>٤) الصافات ٩٨/٣٧

<sup>(</sup>٥) آية (٨١) من الأنبياء .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲/۲۸

جوابه : أنها كانت رخوة طيبة في نفسها ، عاصفة في مرورها كما قال تعالى : ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ (١) وأن ذلك كان باعتبار حالين على حسب ما يأمرها سليمان عليه السلام .

(۲۷۸ مسألة : قوله تعالى : ﴿ فنفخنا فيها من روحنا ﴾ (۲) وفي التحريم : ﴿ فنفخنا فيه من روحنا ﴾ ( $^{(7)}$  .

جوابه : أنّ لفظ التذكير عند العرب يتخفّ من التأنيث وههنا لم يتكرر لفظ لفظ التأنيث كتكريره في التحريم ، فجاء فيها مؤنثاً ، وفي التحريم تكرر لفظ التأنيث بقوله تعالى : ﴿ ومريم ابنة ﴾ و ﴿ أحصنت ﴾ و ﴿ فرجها ﴾ (٤) فناسب التذكير تخفيفا من زيادة تكرر التأنيث .

[۲۷۹] مسألة: قوله تعالى : ﴿ وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا ﴾ (١)

جوابه : أما قوله ﴿ فاعبدون﴾ فلأنه خطاب لسائر الخلق فناسب الأمر بالتقوى ويؤيده ﴿ يا أبها الناس اعبدوا ربكم ﴾ (٧) و ﴿ يا أبها النبي

<sup>(</sup>۱) سبأ ۱۲/۳٤

<sup>(</sup>٢) آية (٩١) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) التحريم ١٢/٦٦

<sup>(</sup>٤) التحريم ١٢/٦٦

<sup>(</sup>٥) آية (٩٢) ، (٩٣) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وتقطعوا». خطأ ، المؤمنون ٥٣،٥٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢١/٢.

#### اتق الله که (۱) .

أما الواو والفاء : فلأن ما قبل الواو لا يتعلق بما بعدها وما قبل الفاء متعلق بها ما بعدها لأن ذكر الرسل يقتضى التبليغ ولم يسمعوا فكأنه قيل :بلّغهم الرسل دين الحق فتقطعوا أمرهم ولذلك قيل هنا ﴿كُلُ إِلَينَا رَاجِعُونَ﴾ (٢).

وفي المؤمنين ﴿ كل حزب بما لديهم ﴾ أي من الخلاف بينهم ﴿ فرحون ﴾ (٣) .

(٤) مسألة: قوله تعالى: ﴿ وهم فيها لا يسمعون ﴾ (٤) وقال تعالى ﴿ وإذ يتحاجون في النار ﴾ (٥) وقال تعالى ؛ ﴿ قالوا وهم فيها يختصمون ﴾ (٦) إلى غير ذلك مما يدل على سماعهم .

جوابه : لعل ذلك باعتبار حالين :

فحال : السماع والمحاجة . والمخاصمة قبل اليأس من الخلاص من النار .

وحال : اليأس لا يسمعون لما روى أنهم يجعلون في توابيت من نار ، ويسدّ عليهم أبوابها فحينئذ لا يسمعون .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١/٣٣

<sup>(</sup>٢) آية (٩٣) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٣٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) آية (١٠٠) من الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) غافر ٤٧/٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الشعراء ٩٦/٢٦.



### [۲۲] سورة الحــج

(۲۸۱ مسألة : قوله تعالى : ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة ﴾ ثم قال ﴿ وترى الناس سكارى ﴾ (۱) الآية .

جوابه : أن الزلزلة عامة في وقت واحد فيدركها الكل إدراكاً واحداً فقال : ﴿ ترونها ﴾ ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان بنفسه ، فيراهم هذا في وقت ، وهذا في وقت ، فقال : ﴿ وترى ﴾ أبها الرائي .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ﴾ (٢) إن كان المراد بالزلزلة : نفس البعث والساعة فلا حمل حينئذ ولا رضاع ، وإن كان غير الساعة فما هو ؟! .

جوابه : اختلف في ذلك فقيل : هو رجفة عظيمة عند نفخة الصعق . وقيل عند طلوع الشمس من مغربها وهذا جواب ظاهر .

وقيل : هو نفس قيام الساعة والمراد التمثيل بأن الحال كذلك لو كان حمل أو أرضاع .

۳۸۳ مسألة : قوله تعالى : ﴿ وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ﴾ (۳) .

آية (٢) من الحج .

<sup>(</sup>٢) آية (٢) من الحج.

<sup>(</sup>٣) آية (٢) من الحج .

جوابه أنهم سكارى من الدهش لتلك الأهوال ، وما هم بسكارى من الشراب .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ يسجد له من في السموات ومن في الأرض ﴾ (١) ثم قال ﴿ وكثير من الناس ﴾ (١) وقد دخلوا فيمن في الأرض .

جوابه : أنّ السجود المذكرو أولاً : سجود الخضوع والانقياد لأمره ، وهو من الناس سجود العبادة المعهود .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عُمْ أُعيدوافيها ﴾ (٤) .

جوابه : لما تقدم تفاصيل أنواع العذاب ناسب قوله من ﴿غُمِّ ﴾ أي من الغموم المذكورة، وهي ثبات أهل النار وصب الحميم في رءوسهم إلى آخره .

ولم يذكر في السجدة : سوى مأواهم النار ، فناسب سقوط من غم واقتصر على ومنها ولذلك وصف أنواع نعيم الجنة لمقابلة ذكر أنواع عذاب النار واقتصر في السجدة فيه كما اقتصر فيها على مقابلة .

آية (١٨) من الحج .

<sup>(</sup>٢) آية (١٨) من الحج .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٢) من الحج .

<sup>(3)</sup> السجدة ۲۰/۳۲.

اسم الله ﴾ (١) وقال في آخر السورة ﴿ لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا ﴿ لكل أمة جعلنا منسكاً ﴾ (٢) بغير واو٠.

جوابه : أن الأولى : تقدمها ما هو من جنسها وهو ذكر الحج ، والمناسك، فحسن فيه العطف عليه ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يتقدمها ما يناسبها فجاءت ابتدائية ، وبيان ذلك قوله تعالى : ﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ﴾ (٣) الآية ثم قال : ﴿ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ﴾ الآية .

(٤) مسألة: قوله تعالى: ﴿ ولينصرن الله من ينصره ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ ولينصرن الله من ينصره ﴾ (٥) الآية ، وقال تعالى: ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله ﴾ (١) وأشباه ذلك كقوقعة أحد ، وحنين، وبئر معونة .

جوابه :أن ناصر دين الله منصور بإحدى الحسنين أو أنه النصر في العاقبة ، أو هو عام مخصوص كغيره من العمومات المخصوصة ، والله أعلم .

آية (٣٤) من الحج .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٧) من الحج .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٨) من الحج .

 <sup>(</sup>٤) آية (٤٠) من الحج .

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٦٥/٣

<sup>(7)</sup> weak (7)

(١) مسألة : قوله تعالى : ﴿ فكأين من قرية أهلكناها ﴾

بالفاء وقال تعالى : ﴿ أهلكناها ﴾ ثم قال ﴿ وكأين من قرية أمليت لها ﴾ (١) بالواو وقال ﴿ أمليت ﴾ لها .

جوابه أن الفاء في الأولى : بدل من قوله تعالى وفكيف كان نكير (<sup>(\*)</sup> فهو كالتفسير للنكرة .

والواو في الثانية : عطف على الجمل قبلها .

ولما قال قبل الأولى : ﴿ فأمليت للكافرين ﴾ (٤) ثم أغنى ذكر الأملاء فيما بعد ولأن الأهلاك ، أنما هو كان بعد الأملاء المذكور .

ولما تقدم في الثانية : ﴿ ويستعجلونك ﴾ (٥) ناسب ﴿ أمليت ﴾ لها أي لم أعجل عليهم عند استعجالهم العذاب .

(1) مسألة: قوله تعالى: ﴿ لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ (1) وقال تعالى بعده: ﴿ فِي جنات النعيم ﴾ (٧) وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات!

<sup>(</sup>١) آية (٤٥) من الحج .

<sup>(</sup>٢) آية (٤٨) من الحج .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٤) من الحج .

 <sup>(</sup>٤) آية (٤٤) من الحج .

<sup>(°)</sup> آية (٤٧) من الحج .

<sup>(</sup>٦) آية (٥٠) من الحج .

<sup>(</sup>V) آية (٥٦) من الحج .

جوابه : لما تقدم ذكر الأنذار في الأولى وهو في الدنيا ذكر جزاء إجابته في الدنيا : وهي مغفرة ورزق كريم .

ولما تقدم في الثانية ذكر العقاب بقوله تعالى : ﴿ عذاب يوم عقيم﴾ (١) وهو يوم القيامة ناسب ذلك ﴿ في جنات النعيم ﴾ أي يوم القيامة .

جوابه : أن آية الحج تقدمها بُمل عدة مؤكدات باللام والنون والهاء والواو ، فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها تبعاً لهن .

ولم يتقدم في لقمان ، مثل ذلك ، ولذلك جاء في الحج بعدها : ﴿ وَإِنْ اللهِ هُو الْعَلَي ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) آية (٥٥) من الحج .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٢) من الحج.

<sup>(</sup>٣) لقمان ٣٠/٣١

<sup>(</sup>٤) آية (٦٤) من الحج .

<sup>(</sup>٥) لقمان ٣٠/٣١



# [٢٣] سورة المؤمنون (١)

[791] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ (١) الآيات عطف الأولين بثم والثلاثة الأخر بالفاء .

جوابه : أن الإنسان آدم ، والجهول بنوه بعده، والمراد : الجنس ؛ لأن آدم عليه السلام لم يكن نطفة قط ، ثم ذكر خلقه بعده من النطفة .

(<sup>(\*)</sup> مسألة : قوله تعالى : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (<sup>\*)</sup> وظاهره الاشتراك في الخلق وفي فاطر ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ (<sup>٤)</sup> !

جوابه : أن المراد بالخلق التقدير ، ويطلق الخلق على التقدير لغة . ومنه قوله تعالى : ﴿ وتخلقون إِفكاً ﴾ (٥) لكن عندالإطلاق يختص بالله تعالى : كالرب يطلق على (رب المال ، والدار) وعند الأطلاق : لله تعالى .

[ ۲۹۳] مسألة : قوله تعالى: ﴿ فقال اللهُ الذين كفروا من قومه ﴿ (1) وقال تعالى بعده في قصة هود ﴿ قال الملهُ من قومه الذين كفروا ﴾ (٧) فقدم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: « المؤمنين ».

<sup>(</sup>٢) آية (١٣) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) آية (١٤) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) فاطر ٣/٣٥

<sup>(</sup>٥) العنكبوت ١٧/٢٩

<sup>(</sup>٦) آية (٢٤) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٧) آية (٢٣) من المؤمنين .

الجار والمجرور ثانياً ! .

جوابه : أن الجار في قصة نوح عليه السلام جاء بعد تمام الصلة والانتقال إلى المقول ، فما فصل بين متلازمين ، ولو أخره في قصة هود عليه السلام ، لفصل بين الصلة وتمامها المعطوف عليها ، لأن قوله تعالى ﴿وكذبوا﴾ (١) من تمام الصلة .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ فبعداً للقوم الظالمين ﴾ (١) معرفاً وقال بعده : ﴿ فبعدا لقوم لا يؤمنون ﴾ (٣) منكراً .

جوابه : أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود لقوله تعالى : ﴿ من بعدهم قرناً ﴾ (٤) وأول قرن بعد نوح قوم هود وقوله تعالى : ﴿ قروناً آخرين﴾ (٥) غير معروفين بأعيانهم ، فجاء بلفظ التنكير بقوله تعالى : ﴿ لقوم لا يؤمنون ﴾ (١) لأن عدم الإيمان هي الصفة العامة لجميعهم .

[790] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ﴾ (٧) وقال تعالى : ﴿ قل من بيهده ملكوت كل

<sup>(</sup>١) آية (٣٣) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٤) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) آية (٣١) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) آية (٤٢) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) آية (٤٤) من المؤمنين .

<sup>(</sup>Y) آية (Y۱) من المؤمنين .

شيء ﴾ (١) الآية ، فما وجه : إفسادهما باتباع الحق أهوائهم ؟! .

جوابه : أن لو كان الحق كما يقولون من تعدد الآلهة لفسدت السموات والأرض وهو معنى قوله تعالى ﴿ ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (٢) .

[797] مسألة: قوله تعالى: ﴿ لقد وعدنا وآباؤنا هذا من قبل ﴾ (٤) قدم قبل ﴾ (١) قدم نحن هنا ، وأخره في النمل !

جوابه : لما تقدم هنا ذكر آبائهم بقوله تعالى : ﴿ بل قالوا مثل ما قال الأوّلون ﴾ (٥) وهم آباؤهم ناسب ذلك تقديم المؤكد وهو (نحن) ليعطف عليه الآباء المقدم ذكرهم ، ثم تأخير المفعول الموعود لهم جميعاً وهو هذا .

وآية النمل: لم يذكر فيها الأولون بل قال: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ (1) الآية فناسب تقديم المفعول الموعود، ثم ذكر المؤكد؛ ليعطف عليه ثم لم يذكر أولاً، وحاصلة تقديم من تقدم ذكره أهم وأنسب، وتقديم المفعول الموعود، وتأخير من لم يذكر أهم وأنسب.

<sup>(</sup>١) آية (٨٨) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) آية (٨٣) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) النمل ۲۸/۲۷

<sup>(</sup>٥) آية (٨١) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) النمل ٢٧/٢٧

(۲۹۷ مسألة: قوله تعالى: ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ (١) .

وقال تعالى أيضاً ﴿ يوم يفر المرء من أخيه ﴾ (٢) الآية وقال تعالى ﴿ وَأَقْبَلُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضِ يَسْتَاءَلُونَ ﴾ (٣) .

جوابه ؛ أنه لا أنساب منهم تنفع كما كانت تنفع في الدنيا . ووجه آخر ؛ أن القيامة مواطن كما تقدم ، ففي بعضها ؛ لا يتساءلون لاشتغال كل بنفسه ، وفي بعضها يتساءلون .

<sup>(</sup>١) آية (١٠١) من المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) عبس ۲۸/۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الصافات ٢٧/٣٧ والطور ٢٥/٥٢.

# [٢٤] سورة النــور

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ الزاني والزانية فاجلدوا ﴾ (۱) ثم قال ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ (۲) قدم الزانية أولا ، والزاني ثانيا! .

جوابه : أن المرأة هي الأصل في الزنا غالباً لتزينها وتطميع الرجل بها .

وقيل : لأن شهوة النساء أشد من الرجال ، فلذلك قدمها أولاً وقدم الرجل ثانياً ، لأن الرجل هو الأصل في عقد النكاح ، لأنه الخاطب فناسب ما ذكرناه تقديم النساء أولاً ، والرجال ثانياً .

[٢٩٩] مسألة : قوله تعالى : ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ وقد يتزوج العفيف الزانية وعكسه ! .

جوابه : أنه منسوخ بآية النساء .

(\*\* مسألة ، قوله تعالى ، ﴿ والخامسة أنّ لعنة الله عليه عليه ﴿ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ عَضِبُ اللهُ عليها ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) آية (٢) من النور .

<sup>(</sup>٢) آية (٣) من النور .

<sup>(</sup>٣) آية (٧) من النور .

<sup>(</sup>٤) آية (٩) من النور .

جوابه : إما للتفنن في الخطاب لكراهة التكرار ، أو لأن الغضب أشد من اللعن ، لأنه مقدمة الانتقام ، واللعن الأبعاد المجرد ، وقد لا ينقم وخصّها بذلك لاحتمال كذبها لقلة عقلها ودينها .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حيكم ﴾ (١) وقال تعالى بعده ﴿ وأن الله رءوف رحيم ﴾ (١).

جوابه: أن الأولى تقديمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة حثا على التوبة منه، وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه حكيم لأن الحكمة اقتضت ما قدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنا وما يترتب عليه من المفاسد.

وأما الثانية : فقوله تعالى : ﴿ رءوف رحيم ﴾ ذكره بعدما وقع به أصحاب الأفك ولذلك قال تعالى فيما تقدمه ﴿ لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . ﴾ (٣) .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات﴾ (٤) وقال تعالى بعده: ﴿ لقد أنزلنا آيات مبينات ﴾ (٥) بحذف (الواو) و(إليكم) !

<sup>(</sup>١) آية (١٠) من النور .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٠) من النور .

<sup>(</sup>٣) آية (١٤) من النور .

<sup>(</sup>٤) آية (٣٤) من النور .

 <sup>(</sup>٥) آية (٤٦) من النور .

جوابه: أن الأولى: بعد ما قدمه قبلها من المواعظ والآداب والأحكام، فناسب العطف عليه بالواو وإلى ، ثم ابتدأ كلاما مستأنفاً بعدما قدمه من عظيم آياته بإرسال الرياح والمطر وإنزال الماء والبرد وقوله تعالى ﴿ إليكم ﴾ في الأولى دون الثانية؛ لأنها عقيب تأديب المؤمنين وإرشادهم فكأنها خاصة بهم ،

والثانية عامة لأن آيات القدرة للكل غير خاصة ولذلك قال تعالى بعده والله بهدي من يشاء ، (١)

(۱) مسألة قوله تعالى : ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ (۱) ثم قال بعده : ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته ﴾ (۱) ثم قال بعده : ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ (۱) .

جوابه : أن ذلك كما قدمنا مرات للتفنن لكراهة التكرار لما فيه من مج النفوس ، وأيضا قد يقال لما قدم الأوقات التي يستأذن فيها والاستئذان من أفعال العباد ، وكذلك الآية الثالثة قال ﴿ الآيات ﴾ أي : العلامات على أحكامه تعالى ، ولما قدم على الثانية بلوغ الأطفال وهو من فعله تبارك وتعالى وخلقه لا من فعل العبد نسب الآيات إلى نفسه ، فقال تعالى : ﴿ آياته ﴾ لاختصاص الله تعالى بذلك .

<sup>(</sup>١) آية (٤٦) من النور .

<sup>(</sup>٢) آية (٥٨) من النور .

<sup>(</sup>٣) آية (٥٩) من النور.

<sup>(</sup>٤) آية (٦١) من النور .



## [ [٢٥] سورة الفرقان

تفعاً ﴾ (١) وفي الرعد : ﴿ نفعا ولا ضراً ﴾ (١) أ .

وقد تقدم جوابه : في سورة الرعد (٢) ب.

٣٠٥] مسألة : قوله تعالى : ﴿ لنحيى به بلدة ميتاً ﴾ (٣) وقال تعالى في سبأ : ﴿ بلدةً طيبة ﴾ (٤) ذكّر الأول ، وأنّت الثاني !

جوابه : أن التذكير تارة يكون باعتبار اللفظ وتارة باعتبار معناه كقوله تعالى ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ (١) وأيضاً فإن مالا روح فيه يقال فيه ميت ، وما فيه روح يقال : ميتة .

قوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يفعهم ولا يضرهم ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) آية (٣) من الفرقان .

<sup>(</sup>٢) أ الرعد ١٦/١٣

<sup>(</sup>٢)ب - راجع المسألة رقم [٢١٤] .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٩) من الفرقان .

١٥/٣٤ أبس (٤)

<sup>(</sup>٥) المزمل ١٨/٧٣

<sup>(</sup>٦) الإنفطار ١/٨٢

<sup>(</sup>٧) آية (٥٥) من الفرقان.

جوابه: قد يقال زائدا على ما قدمناه في يونس عليه السلام وغيرها أنه لما كان النفع بالإثبات أنسب ، لأنه مطلوب مطلقاً ، والضر من باب النفي ، لأنه يطلب نفيه عند حصوله ، فالنفي فيه أنسب ، ولما تقدم في أول السورة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كه (۱) قدم النفي على الإثبات ، فكان يقدم ما يناسب النفي أنسب لتناسب الجملتين ، وههنا ، وفي الرعد لم يقدم جملة تقدم نفيها على إثباتها ، فكان يقدم ما هو من باب الإثبات أنسب مما هو من باب الإثبات أنسب مما هو من باب النفي فإن قيل فقد قدم الضر على النفع في سورة يونس عليه السلام ؟ قلنا : قد أجبنا ثم عن الموضوعين .

الذي لا الحي الذي لا مسألة : قوله تعالى : ﴿ وتوكل على الحي الذي لا موت ﴿ وقال في الشعراء : ﴿ وتوكل على العزيز الرحيم ﴾ (7) .

جوابه : أنه أشار ههنا إلى الصفة التي يدوم معها نفع المتوكل عليه وهي دوام الحياة ؛ لأن من يموت ينقطع نفعه .

وأشار في آية الشعراء : إلى الصفتين اللتين ينفع معهما التوكل : وهي العزة التي يقدر بها على النفع ، والرحمة التي بها يوصله إلى المتوكل ، وخص آية الشعراء بحتمها بذلك مع ما ذكرنا ، أي على العزيز الرحيم الذي تقدم وصفه مرة بعد مرة في إنجاة الرسل وإهلاك أعدائهم .

 <sup>(</sup>١) آية (٣) من الفرقان .

<sup>(</sup>٢) آية (٥٨) من الفرقان .

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢١٧/٢٦.

مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِلاَ مِن تَابِ وَآمِن وَعَمَلَ صَالَحًا ﴾ (١) الآية ، ثم قال تعالى: ﴿ وَمِن تَابِ وَعَمَلُ صَالَحًا ﴾ (١) ما معناهما حتى تكرر ذلك ؟!

جوابه : أنه من تاب فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه رجوعاً .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ فَأُولَٰتُكَ يَبِدُّلُ الله سَيْئَاتِهِم اللهِ عَالَى : فِي مريم ﴿ فَأُولَٰتُكَ يَدِخُلُونَ الْجِنَةَ ﴾ (٤) .

جوابه : وهي الحسنات ، وذكر في مريم المسبب عن ذلك وهو دخول الجنة .

<sup>(</sup>١) آية (٧٠) من الفرقان .

<sup>(</sup>٢) آية (٧١) من الفرقان.

<sup>(</sup>٣) آية (٧٠) من الفرقال.

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩/١٦.



# [٢٦] سورة الشعـراء

[٣١٠] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ﴿ (١) وفي الأنعام والأنبياء من ربهم ، وسيأتيهم ، وسوف يأتيهم (٢) .

 $\cdot$  تقدم ذلك  $\cdot$  في الأنعام نقدم

وأيضا فتقدم قوله تعالى هنا : ﴿ لعلك باخع نفسك ﴾ (٣) ناسب فسيأتيهم أي لا تقتل نفسك ، فسيأتيهم أنباء ذلك .

قيها ﴾ (٤) الآية ، وفي الأنعام ﴿ أَمْ يروا ﴾ (٥) بحذف الواو ،

جوابه : أن ذلك بالواو أشد إنكاراً ، فلما كان المرثيُّ ثمة إهلاك من قبلهم وهو أمر غائب غير مشاهد ، وكان المرثي هنا إحياء الأرض ، وإنبات

<sup>(</sup>١) آية (٥) من الشعراء .

<sup>(</sup>٢) أ - قال تعالى في الأنعام: ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ الآية (٤).

أما قوله تعالى في الأنبيا: ﴿ ، يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ﴾ الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) ب - راجع المسألة رقم [١١٤].

<sup>(</sup>٣) آية (٣) من الشعراء .

<sup>(</sup>٤) آية (٧) من الشعراء .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/٦.

أصناف النبات والشجر وهو مرثي ، كل أوان مشاهد بالحس ، كان الإنكار بترك الاعتبار هنا أشد ، فأتى بالواو الدالة على شدة الإنكار .

[٣١٣] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فعلتها إذا وأنا من الضالين ﴾ (١)

جوابه : المراد الضالين عن الصواب فيها ، لا الضلال في الدين .

رما کریم کو  $(7)^{(7)}$  مسالة : قوله تعالى : ﴿ وكنوز ومقام كريم كو  $(7)^{(7)}$  وفي الدخان ﴿ وزروع ﴾  $(7)^{(7)}$  .

جوابه : أن كلا الأمرين تركوه ، لأن مصر ذات زروع ٠

والكنوز قيل : ما كانوا يدخرونه من الأموال وقيل : هي كنوز في جبل المقطم ، وفيه نظر والله أعلم .

جوابه : أنه حيث قال : ﴿ بني إسرائيل ﴾ فلعله لما سكنوها بعد مدة طويلة من غرق فرعون ، وذلك لما تهود ملك مصر .

<sup>(</sup>١) آية (٢٠) من الشعراء.

<sup>(</sup>٢) آية (٥٨) من الشعراء.

<sup>(</sup>٣) الدخان ٤٤/٢٢

<sup>(</sup>٤) آية (٥٩) من الشعراء.

<sup>(</sup>٥) الدخان ٤٤/٨٢

وقيل: إن الضمير في أورثناها راجع إلى النعم المذكورة أي أورثهم إياها في الشام، لا في مصر، وحيث قال ﴿ قوما آخرين ﴾ فهم قوم ملكوا مصر بعد فرعون وقومه هذا هو الجواب الظاهر فأنه لم ينقل قط أنهم بعد غرق فرعون رجعوا إلى مصر بل دخلوا في التيه، ثم دخلوا الأرض المقدسة.

وقيل : إنه لما بسط ذكر القصة هنا وسمى موسى وهارون عليهما السلام ناسب تعيين بني إسرائيل وتسميتهم في وراثه مصر .

ولما اختصر القصة في الدخان، ولم يسم موسى عليه السلام فيها بل قال تعالى : ﴿ وجاّءهم رسول مبين ﴾ فأتى باسمه مبهما ، ناسب ذلك الإتيان بذكر بني إسرائيل مبهما بقوله تعالى : ﴿ قوما آخرين ﴾ وهذا على رأى من يجعل الضمير لجنات مصر وزروعها وكنوزها ، وفيه نظر كما تقدم .

(۱۵ مسألة : قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقُومُهُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ (۱) وفي الصافات ﴿ مَاذَا تَعْبِدُونَ ﴾ (۲) .

جوابه : أن ماذا أبلغ في الاستفهام من ما فقوله هنا ما تعبدون خارج مخرج الاستفهام عن حقيقة معبودهم ، فلذلك أجابوه بقولهم نعبد أصناماً .

وأما آية الصافات : فهو استفهام توبيخ وتقريع بعد معرفته لمعبودهم ، ولذلك تمم كلامه بما يدل على الإنكار عليهم فقال : ﴿ أَنْفَكَا آلهة دون الله

<sup>(</sup>١) آية (٧٠) من الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الصافات ٨٥/٣٧.

تريدون ﴾ (١) الآيات ولذلك لم يجببوه في آية الصافات لفهم قصد الإنكار عليهم .

(۲) مسألة : قوله تعالى : ﴿ الذي خلقني فهو بهدين ﴾ (۲) كرر «هو» في ﴿ بهدين ﴾ و ﴿ يطعمني ويسقين ﴾ (۳) . و ﴿ يشفين ﴾ (٤) ولم يكرره في ﴿ مرضت ﴾ و ﴿ يميتني ﴾ (٥) .

جوابه : من وجهين أحدهما : سلوك الأدب في إضافته المحبوب والنعمة إلى الله تعالى وسكوته على المكروه من المرض والموت وإضافته إلى نفسه .

والثاني : أن الأطعام والسقي والشفاء قد يضاف إلى الإنسان فيقال : فلان يطعم فلاناً ويسقيه ، فأراد أن الله هو الفعال لذلك ، فأكد الحصر بقوله:

(٣١٧ مسألة : قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾ (١) كرره دون سائر القصص في السورة ! .

<sup>(</sup>١) الصافات ٨٦/٣٧

<sup>(</sup>٢) آية (٧٨) من الشعراء .

<sup>(</sup>٣) آية (٧٩) من الشعراء .

<sup>(</sup>٤) آية (٨٠) من الشعراء.

<sup>(</sup>٥) آية (٨١) من الشعراء .

<sup>(</sup>٦) آية (١٠٨) من الشعراء .

جوابه : لعله والله أعلم لطول مدة تبليغهم وأمرهم بالإيمان والتقوى فكرّر ذلك لذلك .

جوابه : أن قول قوم صالح : ﴿ مَا أنت إلا بشر ﴾ هو بدل من قولهم ﴿ إنما أنت من المسحرين ﴾ (٣) فلم يغلظوا له ولا اقترحوا عليه آية معينة .

وقوم شعيب في خطابهم غلظ عليه وشطط واقترح ما اشتهوه من الآيات فقولهم ﴿ وما ﴾ جملة ثانية معطوفة على ما قبلها فعابوه بأنه من المسحرين وبأنه بشر مثلهم ، وأنه من الكاذبين ، واقترحوا الآية عليه ، فناسب كلام قوم صالح أوله وآخره ، وأول كلام قوم شعيب وآخره .

<sup>(</sup>١) آية (١٥٤) من الشعراء .

<sup>(</sup>٢) آية (٨٦) من الشعراء .

<sup>(</sup>٣) آية (٨٥) من الشعراء.



## [ [٢٧] سورة النمـــل ]

(¹) مسألة: قوله تعالى: ﴿ تهتز كأنها جان ﴾ (¹) والجان صغار الحيات ، وقال تعالى في الأعراف ﴿ فإذا هي ثعبان مبين ﴾ (¹) والثعبان : أكبر الحيات .

جوابه : معناه كأنها جان في سرعة حركتها لا في عظمها ، ولذلك قال تعالى : ﴿ تَهْ تَهْ اللَّهُ عَلَّمُهَا ، فكانت تعالى : ﴿ تُعْبَانَ ﴾ إشارة إلى عظمها ، فكانت في الحركة : كالجان ، وفي العظم : تعبان .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ ﴿ [ويوم] ينفخ  $(^{\circ})$  في الصور ففزع ﴾  $(^{\circ})$  .

جوابه : أن آية النمل : في نفخة البعث ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وكل أَتُوه دَاخِرِينَ ﴾ (1) .

وآية الزمر : في نفخة الموت ولذلك قال تعالى : ﴿ ثم نَفْحْ فَيه أَخْرَى ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) آية (١٠) من النمل .

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٠٧/٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط. وفي المخطوط: " ونفخ ".

<sup>(</sup>٤) آية (٨٧) من النمل.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٦٨/٣٩.

<sup>(</sup>٦) آية (٨٧) من النمل.

<sup>(</sup>٧) الزمر ٦٨/٣٩.

[٣٢١] مسألة : قوله تعالى : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ﴾ (١) .

جوابه : أن ذلك باختلاف أحوال : ففي أول الأمر تسير سير السحاب وترى كالواقفة لعظمها كسير الشمس والقمر في رأى العين ، ثم بعد ذلك تتضاءل فتكون كالعهن المنفوش ، ثم تنسف فتكون الأرض قاعا صفصفا . والنسف : هو تفريق الربح الغبار ، فيصير كالهباء ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (٨٨) من النمل.

<sup>· 1.</sup> V: 1.0/ Y. ab (Y)

## [ [٢٨] سورة القصص

۳۲۲ مسألة : قوله تعالى : ﴿ بلغ أشده واستوى ﴾ (١)

تقدم : في سورة يوسف عليه السلام (١)ب

مسألة: قوله تعالى: ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ﴾ (7) وفي يس : ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ (7) .

جوابه : أن الرجل ههنا قصد نصح موسى عليه السلام وحده لما وجده .

والرجل في يس قصد من أقصى القرية نصح الرسل ، ونصح قومه فكان أشد وأسرع داعية ، فلذلك قدم قاصداً من أقصى المدينة ، لأنه ظاهر صريح في قصده ذلك من أقصى المدينة .

٣٢٤] مسألة : قوله تعالى : ﴿ قال لأهله امكثوا ﴾ <sup>(٤)</sup> وبقية السور ﴿ إِنِي آنست ناراً ﴾ <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) أ- آية (١٤) من القصص . (١) ب - راجع المسألة رقم [١١٠].

<sup>(</sup>٢) آية (٢٠) من القصص .

<sup>(</sup>۳) يس ۲۰/۲۲ .

<sup>(</sup>٤) آية (٢٩) من القصص .

<sup>(</sup>٥) وردت في طه ١٠/٢٠ والنمل ٧/٢٧.

جوابه : لما تقدم هنا : ﴿ وسار بأهله ﴾ (١) ناسب ﴿ امكثوا ﴾ أي عن السير .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ﴾ (٢) ظاهره جواز عذابهم بما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل، وقد قال تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ (٣).

جوابه ؛ أن جواب ﴿ لو لا ﴾ مقدر محذوف تقديره ؛ لولا أنا إذا عذبناهم بمعاصيهم قبل الرسل يقولون ذلك ؛ لعذبناهم بها قبل الرسالة ، لكن يؤخر العذاب إلى ما بعد إرسال الرسل ؛ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

وقوله تعالى : ﴿ لُولا أُرسلت إلينا رسولاً ﴾ (٤) أي بعد إبراهيم كما أرسلت إلى بني اسرائيل ، وفرعون ، فألزمهم الحجة بقوله : ﴿ أُولم يكفروا [بما أُوتي ] (٥) موسى [ من قبّل ] (١) قالوا سحران ﴾ (٧) والله أعلم .

## ٣٢٩ مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما أوتيتم من شيء فمتاع

<sup>(</sup>١) آية (٢٩) من القصص .

<sup>(</sup>٢) آية (٤٧) من القصص .

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٥/١٧

<sup>. 188/</sup>Y. ab (8)

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿ الذين أرسل إليهم ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط .

<sup>(</sup>V) آية (٤٨) من القصص .

الحياة الدنيا وزيتها ﴾ (١) وفي ﴿ حم عسق ﴾ (٢) ﴿فمتاع الحياة الدنيا﴾ (٣)

جوابه : أن آية القصص تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزينة الدنيا من مساكن وأموال وخدم ، وناسب ذلك ذكر الزينة وختمها بقوله تعالى : ﴿ أَفْلَا تَعْقَلُونَ ﴾ (٤) .

وآية حم : تقدمها آيات نعمه على عباده المؤمنين ، وهم لإيمانهم بالآخرة لا يغترون بزينة الدنيا ، فناسب عدم الزينة ، وختم الآية بقوله تعالى :
﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (٥) .

سرمداً ﴾ (٦٦٧) مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن جعل الله عليكم الليل سرمداً ﴾ (١) الآيتين ، قدم الليل على النهار ، وختم الأولى : (بيسمعون ) ، والثانية : (بيبصرون ) (٧) .

جوابه: أن الليل هو الأصل السابق على الضياء بالشمس لزواله بطلوعها ؛ ولأن عموم منافع النهار أعظم من منافع الليل ، فقدم المنة بالنعمة العظمى .

<sup>(</sup>١) آية (٦٠) من القصص.

<sup>(</sup>۲) يقصد بذلك سورة الشورى و ﴿ حم عسق ﴾ الشورى ۲،۱/٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الشورى ٣٦/٤٢ .

<sup>(</sup>٤) آية (٦٠) من القصص .

<sup>(</sup>٥) السورى ٣٦/٤٢.

<sup>(</sup>٦) آية (٧١) من القصص .

<sup>(</sup>٧) انظر الآية (٧٢) من القصص .

وقوله تعالى في الأولى : ﴿ تسمعون ﴾ : لأن عموم المسموعات في النهار لسبب كثرة الحركات والكلام والمخاطبات ، والمعاش أكثر من الليل فناسب ذكر السمع .

وقوله تعالى في الثانية : ﴿ تبصرون ﴾ : لأن ظلام الليل يغشى الأبصار كلها فناسب ختمها بذكر البصر ·

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴿ (۱) وقال تعالى : ﴿ فوريك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (۲) .

جوابه : أن ذلك في مواطن القيامة ، ففي موطن ( يسألون ) ، وتقام الحجة عليهم ، وفي موطن لا ينطقون ولا يؤذن لهم (فيعتذرون ) ، وقد تقدم مستوفى في الحجر (٢) .

<sup>(</sup>١) آية (٧٨) من القصص .

<sup>(</sup>٢) الحجر ١٥/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة رقم [٢٢٦] .

# [ [٢٩] سورة العنكبوت

(٣٢٩ مسألة: قوله تعالى: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ﴿ (١) هنا، وفي الأحقاف (١) ، ولم يذكر في لقمان (٣) ﴿ حسنا ﴾!

جوابه : أن هنا ﴿ ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ﴾ (٤) وبر الوالدين من أحسن الأعمال ، فناسب ذكر الإحسان إليهما ، وآية الأحقاف نزلت فيمن أبواه مؤمنان ، فناسب وصيته بالإحسان إليهما .

وآية لقمان : لما تضمنت ما ينبّه على حقهما والإحسان إليهما بقوله تعالى : ﴿ حَمَلتُه ﴾ (٥) ووضعته ، وشدة ما تقاسيه في حمله وتربيته ، وحمل أبيه أعباء حاجتها وحاجته ، وقوله : ﴿ أَن اشكرلي ولوالدتك ﴾ (١) أغنى ذلك عن ذكر الإحسان ﴿ حسنا ﴾ المذكور ههنا وفي الأحقاف .

ولا في السماء كه (٧) وفي حم عسق ﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كه (٧)

آیة (۸) من العنکبوت .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف ١٥/٤٦

<sup>(</sup>٣) لقمان ١٤/٣١

 <sup>(</sup>٤) آية (٧) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٥) لقمان ١٤/٣١

<sup>(</sup>٦) لقمان ١٤/٣١.

<sup>(</sup>٧) آية (٣٢) من العنكبوت.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: « وبما » تحريف .

### الأرض) الأرض) ·

جوابه : أن الخطاب لقوم إبراهيم عليه السلام ، ومن في زمانهم من الكفار ، ومنهم نمرود الذي كان يعتقد أنه يصعد إلى السماء فقال تعالى : ﴿ وَلا فِي السماء ﴾ للذين يعتقدون القدرة على ذلك ، فناسب ترك ذكره .

الله من النار إن في ذلك ﴿ فأنجاه الله من النار إن في ذلك لايات ﴾ (١) .

وقال تعالى ، بعد ذلك ، ﴿ خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ (٣) جمع الآيات في الأولى ، وأفرد في الثانية ! .

جوابه : أن المراد هنا قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من تفاصيل أحواله مع أبيه وقومه .

وفي الثانية : المراد خلق السموات والأرض فقط لا تفاصيل ما فيها من الآيات ، وأيضا يحتمل أن المراد لقوم يؤمنون العموم ؛ لتنكيره فيدخل فيه كل مؤمن من الصحابة وغيرهم ، ومعناه أن آية لكل قوم مؤمنين، والذي بعده بالتعريف للمتصفين بالإيمان حال نزول الآية وهم الصحابة .

## ٣٣٢ مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقارون وفرعون وهامان ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) الشورى ۳۱/٤٢

<sup>(</sup>٢) آية (٢٤) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٤) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٤) آية (٣٩) من العنكبوت .

الآية فقدم قارون هنا ، وأخره في سورة المؤمن (١)!

جوابه : لما قال ﴿ وكانوا مستبصرين ﴾ (٢) وكان قارون أشدهم بصيرة لحفظه التوارة وقرابته من موسى ومعرفته ، ناسب تقديم ذكره ٠

وفي المؤمن : سياق الرسالة وكانت إلى قارون ومخالفته وعداوته بعد فرعون وهلاكه .

٣٣٣ مسألة : قوله تعالى : ﴿ نعم أجر العاملين ﴾ (٣)

تقدم : في آل عمران جوابه (٢)ب

مسألة: قوله تعالى: ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴾ (٤) وفي القصص ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ﴾ (٥) وفي مواضع آخر ﴿ يسبط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ (٦) !

جوابه : أن أقوال في الرزق ثلاثة :

الأول : من يبسط رزقه تارةً ويضيق عليه أخرى وهو يفهم من آية

<sup>(</sup>۱) غافر ۲٤/٤٠

<sup>(</sup>٢) آية (٣٨) من العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) أ- آية (٥٨) من العنكبوت . (٣) ب - راجع المسألة رقم [٨٣] .

<sup>(</sup>٤) آية (٦٢) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٥) القصص ٨٢/٢٨

<sup>(</sup>٦) الرعد ٢٦/١٣ والإسراء ٣٠/١٧ والروم ٣٧/٣٠ وسبأ ٣٤/٣٦ والزمر ٣٦/٣٥ والزمر و٦/٣٩ والنمر و٦/٣٩ والنمر

العنكبوت بقوله تعالى : ﴿ لَهُ ﴾ .

والثاني : يوسع على قوم مطلقاً، ويضيق على قوم مطلقا ويفهم من سورة القصص .

والثالث: الإطلاق من غير تعيين بسط ولا قبض فأطلق من غير ذكر عباد وخصّت العنكبوت بالحال الأول لتقدم قوله تعالى: ﴿وكأين من دآبة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ﴾ (١) ثم فصل حالهم في بسطه تارة وقبضة تارة ، وأما آية القصص فتقدمها قصة قارون ، فناسب الحال الثاني أنه يبسط الرزق لمن يشاء مطلقا لا لكرامته كقارون ، ويقبضه لمن يشاء لا لهوانه : كالأنبياء الفقراء منهم .

وأما بقية الآيات : فمطلق من غير تعيين كأنواع بعض الحيوانات من الآدمين وغيرهم .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ فأحيا به الأرض من بعد موتها ﴿ أَنْ وَفِي الْجَاتِيةَ (٢) والبقرة (٤) بعد بحذف ﴿ من ﴾ ! .

جوابه ؛ أن الأرض يكون إحياءها تارة عقيب شروع موتها ، وتارة بعد تراخي موتها مدة ، فآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى ، لأن (من ) ابتداء

<sup>(</sup>١) آية (٦٠) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٣) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) الجاثية ٥٤٥٥

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢/١٦٤.

الغاية ، فناسب ذلك ما تقدم من عموم رزق الله تعالى خلقه .

وآية البقرة والجاثية : في سياق تعداد قدرة الله تعالى فناسب ذلك ذكر إحياء الأرض بعد طول زمان موتها لدلالته .

وبنعمة الله يكفرون كه (۱) قوله تعالى : ﴿ وليتمتعوا ﴿ (۱) وقوله تعالى : ﴿ وبنعمة الله يكفرون كه (۱) .

تقدم : في النحل <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) آية (٦٦) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٧) من العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) النحل ٢٢/١٦ وراجع المسألة رقم (٢٣٥) .



## [ ٣٠] سورة السرّوم

الأرض عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ﴾ (١) الآية ، وفي فاطر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ﴾ (١) الآية ، وفي فاطر وكانوا ﴾ (٢) بزيادة واو وفي أول المؤمن ﴿ كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في في الأرض ﴾ (٣) وفي الأخيرة ﴿ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض ﴾ (٤) .

جوابه : أن آية الروم لم يتقدمها قصص من تقدم ولا ذكرهم فناسب إجمالها ، ولذلك قال تعالى : ﴿ جاءتهم رسلهم ﴾ (٥) .

وآية المؤمن الأولى تقدمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب وهم كل أمة برسولهم ، فناسب ذلك بسط حالهم وأعادة لفظ (كانوا) ( وهم ) توكيداً وإشارة إلى ثانيه من تقدم ذكرهم .

وأما ثانية سورة المؤمن : فأنها جاءت على الاختصار .

وأما آية فاطر : فوردت بعد قوله تعالى : ﴿ مَا زَادَهُم إِلَّا نَفُوراً ﴾ (١)

 <sup>(</sup>١) آية (٩) من الروم .

<sup>(</sup>٢) فاطر ٢٥/٤٤

<sup>(</sup>٣) غافر ٢١/٤٠

<sup>(</sup>٤) غافر ۲/٤٠

 <sup>(</sup>٥) آية (٩) من الروم .

<sup>(</sup>٦) فاطر ۲۵/۳۵.

استكباراً في الأرض ، ثم قال تعالى : ﴿ ولن (١) تجد لسنة الله تحويلاً ﴾ (٢) فناسب ذكر الواو العاطفة بخبر أن لمزيد حالهم في الدنيا من الشدة في القوة ولم تغن عنهم شيئا، ولذلك أعقب ذلك بقوله تعالى ﴿ وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ﴾ (٣) الآية فكيف بهؤلاء ؟ ! .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنْ اللهُ يَبِسُطُ الرَزْقَ لَمْنَ يَسُاءَ ﴾ (٤) وفي الزمر : ﴿ يعلموا ﴾ (٥) .

جوابه : أن بسط الرزق وقبضه مما يرى ويشاهد ، فجاء هنا عليه .

وآية الزمر : جاءت بعد قوله تعالى : ﴿ قال إنما أوتيته على علم ﴾ (1) فناسب ﴿ أولم يعلموا ﴾ مع فصاحة التفنن .

وفي الفلك بأمره  $(^{(V)})$  مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولتجري الفلك بأمره ﴾  $(^{(V)})$  وفي الجاثية]  $(^{(A)})$  ﴿ لتجري الفلك فيه بأمريه ﴾  $(^{(A)})$  .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فلن » تحريف.

<sup>(</sup>٢) فاطر ۲۵/۳۵.

<sup>(</sup>٣) فاطر ٣٥/٤٤

 <sup>(</sup>٤) آية (٣٧) من الروم .

<sup>(</sup>٥) الزمر ٢٩/٢٥

<sup>(</sup>٦) الزمر ٤٩/٣٩

<sup>(</sup>Y) آية (٤٦) من الروم .

 <sup>(</sup>A) في المخطوط: « فاطر » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) الجاثية ١٢/٤٥

جوابه : أن السياق هنا لذكر الرياح ولم يذكر البحر وفي  $[1+1]^{(1)}$  لم تقدم ذكر البحر  $^{(1)}$  رجع الضمير إليه  $^{(1)}$ 

(\*\*) مسألة: قوله تعالى: ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين (\*\*) وفي آل عمران ﴿ أولما أصابتكم مصيبة ﴾ (<sup>4)</sup> الآية ·

جوابه : تقدم في سورة : الحج (٥) ، وأن المراد به أن العاقبة لهم · وإن تقدم وَهَن : فلتمحيصهم وأجورهم ·

<sup>(</sup>١) في المخطوط: « فاطر ».

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفكل فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ الجاثية ١٢/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) آية (٤٧) من الروم .

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة رقم [٢٨٧] .



## [٣١] سورة لقمان

(٣٤١ مسألة: قوله تعالى: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه﴾ (١) تقدم: في العنكبوت (٢)٠

[7٤٣] [مسألة : قوله تعالى] :  $(7)^{(8)}$  وأن ما يدعون من دونه الباطل  $(2)^{(1)}$ .

تقدم : في الحج <sup>(٤) ب</sup>

(°) مسألة : قوله تعالى : ﴿ كُلْ يَجْرِي إِلَى أَجِلْ مسمى ﴾ (°) .

جوابه : أنه لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله تعالى : ﴿ ما خلقكم ولا بعثكم ﴾ (٧) الآية .

وبعدها : ﴿ واخشوا يوما ﴾ (^) ، ناسب مجيء : ﴿ إِلَى ﴾ الدالة على

<sup>(</sup>١) آية (١٤) من لقمان.

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة رقم [٢٧٨] .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط ؟ وهو إضافة لازمة .

 <sup>(</sup>٤) أ- آية (٣٠) من لقمان . (٤)ب - راجع المسألة رقم (٣٢٩) .

<sup>(</sup>٥) فاطر ١٣/٣٥ (٦) الزمر ١٩٨٥

<sup>(</sup>٧) آية (٢٨) من لقمان .

<sup>(</sup>٨) آية (٣٣) من لقمان .

انتهاء الغاية ؛ لأن القيامة غاية جريان ذلك .

وفاطر ، والزمر : تقدمها ذكر نعم الله تعالى مما خلق لمصالح الخلق ، فناسب المجيء (باللام ) بمعنى : لأجل . والله أعلم .

## [٣٢] سورة السجدة

٣٤٤ مسألة: قوله تعالى: ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة » (١) وقال في الحج ﴿ وإن يوما عند ربك كألف سنة ثما تعدون ﴾ (٢) وفي سأل سائل: ﴿ كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ (٣) .

جوابه : أن المراد هنا ما ينزل به الملك من السماء ، ثم يصعد إليها ، وتكون السماء هنا عبارة عن جهة سدرة المنتهى ، لا عن سماء الدنيا .

والمراد بآية الحج : أن عذاب المعذب في جهنم يوماً واحداً يقدر عذاب المعذب ألف سنة ، لأنه جاء بعد قوله تعالى : ﴿ ويستعجلونك ﴾ (٤) .

والمراد بآية : ﴿ سأل سائل ﴾ يوم القيامة لما فيه من الأهوال والشدائد وقوله تعالى : ﴿ بعذاب واقع ﴾ (1) أي واقع ليس له دافع . . . . في يوم كان مقداره ﴾ الآية وقيل المراد به نزول الملك من سدرة المنتهى وعوده إليها ، وألف : مقدار ذلك على سير أهل

<sup>(</sup>١) آية (٥) من السجدة .

<sup>(</sup>٢) الحج ٤٧/٢٢

<sup>(</sup>٣) المعارج ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الحج ٢٢/٢٤

<sup>(</sup>٥) المعارج ٧٠/٤

<sup>(</sup>٦) المعارج ١/٧٠

الدنيا خمسون ألف سنة ، وفيه نظر . والله أعلم .

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت ﴾ (۱) وفي الأنعام : ﴿ توفته رسلنا﴾ (۳) ومثله : ﴿ والملائكة باسطوا أيديهم ﴾ (۱) الآية .

جوابه : الجامع للآيات أن لملك الموت أعواناً من الملائكة يعالجون الروح حتى ينتهي إلى الحلقوم ، فيقبضها هو ، فالمراد هنا قبضه لها عند انتهائها إلى الحلقوم .

والمراد بآية الأنعام : هو وأعوانه .

وبآية الزمر : الله تعالى وقضاؤه بذلك ، أو خلق سلب تلك الروح من جسدها .

وقيل : المراد بقوله تعالى ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ وبقوله تعالى : ﴿يتوفاكم ملك الموت ﴾ : أي يستوفى في عدد أرواحكم من قولهم : «توفيت الدين» إذا استوفيته أجمع .

[٣٤٦] مسالة : قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ بهد ﴾ بالواو ﴿ من

<sup>(</sup>١) آية (١١) من السجدة .

<sup>(</sup>٢) الزمر ٤٢/٣٩

<sup>(</sup>٣) الأنعام ١١/٦

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦/٩٩.

قبلهم ﴾ (١) وفي طه : (٢) بالفاء ، وحذف من .

جوابه : أن آية طه : جاءت بعد ذكر موسى وفرعون والسامري وهلاكهم وذكر آدم وحوّاء ، فناسب قبل العامّة لما تقدم من الزمان .

وآية السجدة خالية من ذلك فأتى ﴿ بمن ﴾ المقدمة للزمان .

<sup>(</sup>١) آية (٢٦) من السجدة .

<sup>. 171/</sup>Y. ab (Y)



## [ ٣٣] سورة الأحزاب

**٣٤٧** مسألة: قوله تعالى: ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ﴾ (١) أفرد (الذكور) وجمع ( الأناث ) .

جوابه : أن إفراد الذكور : لإرادة الجنس وعلم من إضافة الجمع إلى المفرد أن المراد جنس الأعمام والأخوال لا عمّ معين أو خال معين ، فكان الإفراد مع إرادة الجنس أخف لفظا وأفصح لما فيه من المقابلة بين الأفراد والجمع ، والذكور والأناث ،

أما جمع الإناث لفظاً فلتعذر الإتيان بمفرده لقيد ، إذ لو قيل : « بنت عمك » أو بنات عماتك » وبنت خالتك أو « بنات خالتك » احتمل إرادة بنت معينة ، أو عمه معينة أو خال معين أو خالة معينة والآية إنما سيقت لبيان المنة على رسول الله على والتوسعة عليه والإفراد يفوت به التصريح له بهذا المعنى المقصود .

<sup>(</sup>١) آية (٥٠) من الأحزاب .



### [٣٤] سبـــأ

مسألة: قوله تعالى: ﴿ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ (١) وفي يونس عليه السلام: ﴿ في الأرض ولا في السماء ﴾ (١) .

تقدم الجواب : في سورة يونس <sup>(٣)</sup> عليه السلام .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ وهل يجازى إلا الكفور ﴾  $(^{2})$  وقال تعالى : ﴿ وهل تعالى : ﴿ كذلك نجزي من شكر ﴾  $(^{0})$  وقال ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾  $(^{1})$  .

جوابه : المراد هل يجازي بالظلم والمعاصي حتما إلا الكفور ؛ لأن المؤمن قد يعفى عنه ، فلا يجازي بمعاصيه تفضلاً عليه ولشرف الإيمان .

<sup>(</sup>١) آية (٣) من سبأ .

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۱/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة رقم [١٩٤] .

<sup>(</sup>٤) آية (١٧) من سبأ .

<sup>(</sup>٥) القمر ١٥/٥٤.

<sup>(</sup>٦) آل عمران ١٤٤/٣.



### [٣٥] سورة فاطـر

نذير (١) وقال تعالى : ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير (٢) وقال تعالى : ﴿ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ (٢) وفي يس : ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ﴾ (٣) الآية .

جوابه : أن المراد بآية فاطر مطلق الأمم : كعاد ، وثمود ، وقوم نوح ، وقوم إبراهيم ، وفي العرب من ولد إسماعيل ، وخالدبن سنان ، وحنظلة بن صفوان ، وبني إسرائيل : موسى وهارون ، ومن بعدهم .

وقيل : لم يخل بنوا آدم من نذير من حيث بعث إليهم ، وإلى زمن النبي عَلَيْكَ إما نبي أو رسول .

وآية سبأ : المراد بهم قريش خاصة وأهل مكة الموجودين زمن النبي عَلَيْكُ. وآباءهم لم يأتهم نذير خاص بهم قبل النبي عَلَيْكُ .

الأرض ﴾ (٤) الآية ، وفي الأنعام ﴿ خلائف الأرض ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) آية (٢٤) من فاطر .

٤٤/٣٤ أبس (٢)

<sup>(</sup>٣) يس ٢٦/٢

<sup>(</sup>٤) آية (٣٩) من فاطر .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/١٦٥.

جوابه : أن آية الأنعام تقدمها ما هو من سياق النعم عليهم من قوله تعالى ﴿ من جاء تعالى ﴿ قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ﴾ (١) إلى قوله تعالى ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (٢) فناسب الخطاب لهم في ذلك بلفظ التعريف الدال على أهم خلفائها المالكون لها وفيه من التفخيم لهم ما ليس في آية فاطر؛ لأنه ورد في آية فاطرة نكره فقال ﴿ خلائف ﴾ فيها فليس فيه من التمكن والتصرف ما في قوله تعالى : ﴿ خلائف الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الأنعام ٦/١٥١

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦/٠١٦.

### [٣٦] سورة يس

(٣٥٢ مسألة: قوله تعالى: ﴿ مَا أَنَدُر آباؤُهُم ﴾ (١) إن جعلت ﴿ مَا أَنَدُر آباؤُهُم ﴾ (١) إن جعلت ﴿ مَا ﴾ نافية ، فقد تقدم الجواب في فاطر ، (٢) وإن جعلتها مصدرية ، أو موصولة فالمراد: كإنذار آباءهم ، فإن إنذار إسماعيل لم يزل فيهم إلى زمن عمرو بن لحيّ . (٣)

٣٥٣ مسألة: قوله تعالى: ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل ،
 يسعى ﴾ (³) وفي القصص ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة ﴾ (°) .

<sup>(</sup>١) آية (٦) من يس.

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة [٣٥٠].

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عامر بن يحيى بن ربيعة ، أبو خزاعة ، وقيل الكثيرفي أولياته ، فهو أول من أدخل عبادة الأصنام إلى بلاد العرب ، وأول من غير الحنيفية ، بحر البحيرة، وسيب السائبة ، وجعل الوصيلة والحام ، وهو أول من ولي البيت من خزاعة ، ودعا الناس إلى عبادة الأصنام ، وإلى مفارقة الحنيفية ، وقد وردت عدة أحاديث في شأنه فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه (أمعاءه ) في النار ، فكان أول من سيب السوائب ، وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل» .

انظر في ذلك: الأصنام لابن الكلبي ٨ والأوائل لأبي هلال العسكري ٤٨-٤٩ والأوائل للطبراني ٤٦ والوسائل في معرفة الأوائل للسيوطي ١٤٣ والبداية والنهاية ١٩٠:١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٠) من يس .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٢٠/٢٨.

تقدم : في القصص جوابه : (١)

ونزيد ههنا : أن الرجل جاء ناصحاً لهم في مخالفه دينهم ، فمجئيه من البعد أنسب لدفع التهمة والتواطيء عنه ، فقدم ذكر البعد لذلك .

وفي القصص لم يكن نصحه لترك أمر يشق تركه كالدين بل بمجرد نصيحة ، فجاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول الفضلة .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ﴾ (٢) وفي مريم ﴿ يكونوا لهم عزاً كلاّ ﴾ (٣) وقال تعالى في الفرقان : ﴿ واتخذوا من دونه ﴾ (٤) مضمرا ! .

جوابه : أن آية مريم ويس وردتا بعد ضمير المتكلم . فناسب الأظهار -

وآية الفرقان وردت بعد تكرار ضمير الغائب فناسب الأضمار للغائب لتناسب الضمائر ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) راجع المسألة [٣٢٣].

<sup>(</sup>۲) آیة (۷٤) من یس .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ١٩١/١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٣/٢٥.

## [ [٣٧] سورة الصافات

(۱) وكذلك عمالة : قوله تعالى : ﴿ ورب المشارق ﴾ (۱) وكذلك جمعها في سورة المعارج ، فقال : ﴿ برب المشارق والمغارب ﴾ (۲) وفي سورة الرحمن ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ (۲) !

جوابه : أن المراد بالجمع مشارق الشمس ومغاربها مدة السنة وهي مائة وثمانون مشرقا ومغربا وكذلك مشارق النجوم ومغاربها ، ومشارق القمر ومغاربه كل شهر .

والمراد بالمشرقين والمغربين : مشرق غاية طول النهار وقصر الليل ومغربه ، ومشرق غايته قصر النهار وطول الليل ومغربه ، خص المشارق ههنا بالذكر ، لأنها مطالع الأنوار والضياء والحرص على ذلك لمظنة الإنبساط والمعاش ، ولأن المغارب يفهم من ذلك عند ذكر المشارق لكل عاقل ، ولأن ذكر السموات والأرض مناسب لذكرها معها يخلاف سائر المواضع .

٣٥٦ مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مِنْ طَيِنَ لَازْبِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) آية (٥) من الصافات.

<sup>(</sup>٢) المعارج ٢٠/٧٠

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٥٥/١٧

<sup>(</sup>٤) آية (١١) من الصافات.

وقال في الحج ﴿ من تراب ثم من نطفة ﴾ (١) وقال ﴿ من نطفة ﴾ (٢) وقال: ﴿ من صلصال كالفخار ﴾ (٣) .

جوابه : أما قوله تعالى : ﴿ من تراب ﴾ و ﴿ ومن صلصال ﴾ و ﴿من طين ﴾ فالمراد أصلهم وهو آدم عليه السلام ؛ لأن أصله من تراب ، ثم جعله طيناً ، ثم جعله صلصالاً كالفخار ، ثم نفخ فيه الروح ، وقوله تعالى : ﴿ من نطفة ﴾ أي أولاد آدم وذريته كما هو المشاهد .

ر الله بعده ﴿ أَثْنَا لمدينون ﴾ (٤) ثم قال على على الله وأثنا لمبعوثون ﴾ (٤) ثم قال المعده ﴿ أَثْنَا لمدينون ﴾ (٩) .

جوابه: أن القائل الأول منكر للبعث في الدنيا، والقائل الثاني في الجنة مقدر لثبوت ما كان يدعيه في الدنيا من البعث والحساب وموبّخ لمن كان ينكر ذلك في الدنيا.

(¹) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ (¹)

<sup>(</sup>١) الحج ٢٢/٥

<sup>(</sup>۲) یس ۷۷/۳٦ وغافر ۲۷/٤٠

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٥٥/١٤

<sup>(</sup>٤) آية (١٦) من الصافات.

<sup>(</sup>٥) آية (٥٣) من الصافات.

 <sup>(</sup>٦) آية (٢٤) من الصافات.

وقول تعالى : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ (١) أ.

جوابه : ما تقدم في الحجر (١)ب أن يوم القيامة مواقف ؛ أو أن السؤال هنا قوله : ﴿ ما لكم لا تناصرون ﴾ (٢) .

وفي مسألة : قوله تعالى : ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾  $^{(7)}$  وفي الذاريات ﴿ بغلام عليم ﴾  $^{(3)}$  ما وجه مجيء كل واحد في موضعه  $^{(2)}$  .

جوابه: أنما وصفه هنا بالحلم وهو إسماعيل ، والله أعلم وهو الأظهر لما ذكر عنه من الأنقياد إلى رؤيا أبيه مع ما فيه من أمر الأشياء على النفس وأكرهها عندها ووعدها بالصبر وتعليقه بالمشيئة، وكل ذلك دليل على تمام الحلم والعقل .

وأما في الذاريات : فالمراد والله أعلم إسحاق ، لأن تبشير إبراهيم بعلمه ونبوته فيه دلالة على بقائه إلى كبره ، وهذا يدلّ على أنه إسحاق .

(°) مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِنَا كَذَلَكُ نَجَزَى الْمُحَسَنَينَ ﴾ (°) في سائر الرسل وقال تعالى في إبراهيم ﴿ كَذَلَكُ ﴾ ولم يقل ذلك في لوط ويونس .

<sup>(</sup>١) أ - الرحمن ٥٥/٥٩ (١) ب - راجع المسألة رقم [٢٢٦] .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٥) من الصافات.

<sup>(</sup>٣) آية (١٠١) من الصافات .

<sup>(</sup>٤) الذاريات ٥١/٢٨

<sup>(</sup>٥) آية (١٠٥) من الصافات.

جوابه : أما قصه إبراهيم فلأنه تقدم فيها ﴿ إِنَا كَذَلَكَ نَجَزَى المُحْسَنِينَ ﴾ (١) فكفي عن الثانية .

الحمالة: قوله تعالى: ﴿ فلو لا أنه (٢) كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ (٣) وقال تعالى في سورة ن ﴿ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ﴾ (٤) فظاهره لولا تسبيحه للبث في بطن الحوت إلى الحشر، ولولا نعمة ربّه لنبذ بالعراء إلى الحشر.

جوابه : لولا تسبيحه للبث في بطن الحوت وحيث نبذ بتسبيحه فلولا نعمة ربّه لنبذ بالعراء مذموماً غير مشكور .

٣٦٢ مسألة : قوله تعالى : ﴿ فتولَّ عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون ﴾ (٥) وقال تعالى بعد : ﴿ وأبصر ﴾ (١) بحذف الضمير !

جوابه : أن ( الحين ) في الأولى يوم بدر ، ثم وأبصرهم كيف حالهم عند بصرك عليهم وخذلانهم .

<sup>(</sup>١) آية (١١٠) من الصافات.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: « أن » تحريف.

<sup>(</sup>٣) آية (١٤٣) ، (١٤٤) من الصافات.

<sup>(</sup>٤) القلم ٢٨/٩٤

<sup>(</sup>٥) آية (١٧٤) ، ( ١٧٥ ) من الصافات .

النص القرآني الذي جاءت فيه ﴿وأبصر﴾: ﴿ وتولَّ عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ﴾ آية (١٧٨) ، (١٧٩) من الصافات .

والحين الثاني: يوم القيامة ثم قال تعالى : ﴿ وأبصر ﴾ حال المؤمنين وما هم فيه من النعم ، وما هؤلاء فيه من الخزي العظيم ، فلما كان الأول خاصًّا بهم : أضمرهم ، ولما كان الثاني تماماً أطلق الإبصار والمبصرين ، والله أعلم ،

#### 公公公公



### [٣٨] سورة ص

وقال الكافرون هذا ساحر كه (۱) . ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كه (۱) .

وفي سورة ق : ﴿ بل عجبوا أن جاءهم [منذر] (٢) فقال الكافرون هذا شيء عجيب ﴾ (٣) .

الأول : بالواو ، والثاني : بالفاء .

جوابه : أن ما قبل سورة ق يصلح سبباً لما قالوا بعده ، فجاء بالفاء .

وما قبل سورة ص : لا يصلح أن يكون سببا لقولهم ﴿ ساحر كذاب ﴾ فجاء بالواو العاطفة .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ اصبر على ما يقولمون واذكر عبدنا داود ﴾ (٤) . ما وجه تعلق صبره بذكر داود ؟!

جوابه : لما استعجلوا العذاب في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) آية (٤) من ص.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

۲/٥٠ ق (٣)

<sup>(</sup>٤) آية (١٧) من ص.

﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ﴾ (١) همّ رسول الله عَيْظَة بالدعاء بنزول العذاب عليهم ، أمره الله تعالى بالصبر عليهم ، وأن يذكر داود حيث دعا على الخطآئين ، فابتلي بخطيئة .

وإنما (٢٦٥ مسألة: قوله تعالى: ﴿ قل إنما أنا منذر ﴾ (٢) وإنما يفيد الحصر .

وقال تعالى : ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشَراً وَنَذَيْراً ﴾ (٢)

جوابه : أن ما يتقدمه التخويف يناسب أن يليه الإنذار وههنا كذلك ؛ لأنه جاء بعد ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجّتهم فيها ،وما تقدمه الترجيه أو التخويف والترجيه يليها الوصفان .

وآية الأحزاب كذلك ، وكذلك آية فاطر ، لما تقدم الأمران ، قال : ﴿إِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحق بشيراً ونذيراً ﴾ (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (١٦) من ص.

<sup>(</sup>٢) آية (٦٥) من ص.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٤٥/٣٣

<sup>(</sup>٤) فاطر ٢٤/٣٥.

## [٣٩] سورة الزمر

الكتاب بالحق (٣٦٦) مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُ الْكَتَابِ بِالْحَقِ فَاعِبِدِ اللهِ ﴾ (١) وقال تعالى بعده : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ لَلْنَاسِ بِالْحَقِ ﴾ (٢)

جوابه : حيث قصد تعميمه وتبليغه وانتهاؤه إلى عامة الأمة قال : ﴿ اللّٰهِ ﴾ ، وحيث قصد تشريفه وتخصيصه به قيل : ﴿ عليك ﴾ ، وقد تقدم ذلك في آل عمران ، وحيث اعتبر ذلك حيث وقع وجد لذلك ؛ وذلك لأن (على) مشعر بالعلو ، فناسب أول من جاءه من العلو وهو النبي عيد وإلى مشعرة بالنهاية ، فناسب ما قصده به هو وأمته ؛ لأن (إلى ) لا - تختص بجهة معينة .

(٣٦٧) مسألة : قوله تعالى : ﴿ مَا نَعبدهم إِلَّا لَيقربونا إِلَى الله الله (٣) الآية .

وقال تعالى : ﴿ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ﴾ (٤) وظاهر الآيتين تعليل العبادة بهما .

<sup>(</sup>١) آية (٢) من الزمر .

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من الزمر .

<sup>(</sup>٣) آية (٣) من الزمر .

 <sup>(</sup>٤) آية (٨) من الزمر .

جوابه ؛ أن اتخاذ الصنم إلها كان تعبداً في نفسه واعتقاده ، وفي نفس الأمر هو ضلال ، وإضلاله عن سبيله لا عنده ، لأنه لم يصدق أن ذلك سبيل الله فضلٌ عنه .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا هدي من هو كاذب كفار ﴾ (١) ومثله ﴿ لا هدي القوم الكافرين ﴾ (١)

وقال تعالى في الأنعام : [ ﴿ ذلك هدى الله بهدي به من يشاء من عباده ﴾ ] (٢) وقال تعالى : ﴿ قل الله بهدي للحق ﴾ (٤)

وقد هدى خلقاً كثيرا من الكفار اسلموا من قريش وغيرهم ! .

جوابه : أن المراد من سبق علمه بأن لا يؤمن ، وأنه يموت على كفره ، فهو عام مخصوص ، أو أنه غير مهدي في حال كذبه وكفره .

<sup>(</sup>١) آية (٣) من الزمر .

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥/٧٦ والتوبة ٧٧/٩

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يهدي الحق» تحريف. راجع سورة الأنعام ٨٨/٦.

<sup>(</sup>٤) يونس ١٠/٥٣

<sup>(</sup>٥) آية (١١) من الزمر .

<sup>(</sup>٦) آية (١٢) من الزمر .

جوابه : أن متعلق أمرت الثاني ، غير الأول ؛ لاختلاف جهتيهما . فالأول : أمره بالإخلاص في العبادة .

والثاني : أمره بذلك ؛ لأجل أن يكون أول المسلمين بمكة .

[۳۷۰] مسألة: قوله تعالى: ﴿ بأحسن الذي كانوا يعملون ﴾ (۱)أ تقدم: في هود (۱) جوابه .

(۳۷۱ مسألة : قوله تعالى : ﴿ فمن اهتدى فلنفسه ٠٠٠ وما أنت ﴾ (۲۱)

وفي يونس عليه السلام : ﴿ فإنما ٠٠٠ وما أنا ﴾ <sup>(٣)أ</sup> جوابه : تقدم في يونس <sup>(٣)ب</sup>

[٣٧٢] مسألة : قوله تعالى : ﴿ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ (٤) . فجاء أولا بـ (حين) وفي الثانية بـ (في) .

جوابه : أن الموت هو التوفى ، فلا يكون ظرفاً لنفسه بخلاف النوم ؛ لصحة جعله ظرفاً للتوفى .

<sup>(</sup>١) أ- آية (٣٥) من الزمر . (١) ب - راجع المسألة رقم (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من الزمر .

<sup>(</sup>٣) أ - يونس ١٠٨/١٠ (٣)ب : راجع المسألة رقم [١٩٣] .

<sup>(</sup>٤) آية (٤٢) من الزمر .

(۱) مسألة : قوله تعالى: ﴿ ووفيت كل نفس ما عملت (1) وفي آل عمران : ﴿ ما كسبت ﴾ (1)

جوابه : أنه تقدم قبل هذا تكرار ذكر الكسب ، فناسب العدول إلى (عملت) ، ولم يتقدم مثله في آل عمران .

٣٧٤ مسألة ، قوله تعالى: ﴿ حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها ﴾ (٤) بالواو ،

جوابه : الأحسن ما قيل : إن الواو : واو الحال ؛ وذلك أن الأكابر الأجلاء الأعزاء تفتح لهم أبواب الأماكن التي يقصدونها قبل وصولهم إليها إكراماً لهم وتبجيلاً ، وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها .

والمهان لا يفتح له الباب ، إلا بعد وقوفه وامتهانه ، فذكر أهل الجنة بما يليق بهم ، ويؤيد ذلك : ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴾ (٥) .

 <sup>(</sup>١) آية (٧٠) من الزمر .

<sup>(</sup>٢) آية (٧١) من الزمر .

<sup>(</sup>٣) آية (٧٣) من الزمر .

<sup>(</sup>٤) آية (٧٣) من الزمر .

<sup>(</sup>٥) ص ۱۳۸،٥٠

# [٤٠] سورة المؤمن [غافر](١)

الذين مسألة : قوله تعالى : ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ﴾ (٢٧) . وقال تعالى في العنكبوت : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾ (٣) .

وكم في اختلاف آيات القرآن وأحكامه من جدل ، واختلاف بين أئمة المسلمين الكبار!

جوابه : أن المراد هنا الجدال بالباطل لإبطال الحق ، كقوله تعالى : 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق > (٤) وجدال المسلمين لإظهار الحق منه وفيه ، لا لدحضه .

[٣٧٦] مسألة: قوله تعالى: ﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ﴾ (٥) . وقال تعالى: ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ (١) والكافر شيء ، ولا يدخلها .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (٤) من غافر .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٤٦/٢٩

<sup>(</sup>٤) آية (٥) من غافر .

<sup>(</sup>٥) آية (٧) من غافر .

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٥٦/٧.

جوابه : المراد بعموم كل شيء الخصوص وهم المؤمنون كقوله تعالى : ﴿ تَدْمُرُ كُلُ شَيْءً ﴾ (١) أو أن المراد رحمته في الدنيا ، فإنها عامة .

وعدتهم (7) وقال تعالى : ﴿ وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ﴾ (7) وقال تعالى : ﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده ﴾ (7) وهم يعلمون ذلك ، فما فائدة سؤاله ؟

جوابه : أن المراد وفقهم للأعمال الصالحة المقتضية دخول الجنة ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وقهم السيئات ﴾ (٤) .

(۵) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وقهم السيئات ﴾ ودعاء الملائكة مستجاب ، وتقع السيئات منهم لقوله تعالى : ﴿ ويعفوا عن السيئات ﴾ (۵) جوابه : أن المراد : وقهم عذاب السيئات ، أو جزاء السيئات .

(1) مسالة : قوله تعالى : ﴿ ومن تق السيئات يومئذ ﴾ ولا سيئة يوم القيامة .

جوابه: المراد جزاء السيئات ، أو ما يسؤهم فيه من الحزن والخوف والعذاب.

<sup>(</sup>١) الأحقاف ٢٥/٤٦

<sup>(</sup>٢) آية (٨) من غافر .

<sup>(</sup>٣) الروم ٢/٣٠

 <sup>(</sup>٤) آية (٩) من غافر .

<sup>(</sup>٥) الشورى ٢٥/٤٢.

<sup>(</sup>٦) آية (٩) من غافر .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله لا بهدي من هو مسرف (٢٨٠)

كذاب ك (١١) . وقال بعده : ﴿ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ﴾ (٢)

جوابه : لما قال تعالى في الأولى : ﴿ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ﴾ (<sup>(7)</sup> ناسب ﴿ مسرف كذاب ﴾ .

ولما قال تعالى في الثانية : ﴿ فما زلتم في شك مما جاءكم به ﴾ (٤) ناسب ﴿ مسرف مرتاب ﴾ .

(٥) مسألة : قوله تعالى : ﴿ يرزقون فيها بغير حساب ﴾ (٥) وقال تعالى في عم : ﴿ عطاءً حساباً ﴾ (١) .

جوابه : في عم <sup>(١)ب</sup> .

[٣٨٢] مسالة : قوله تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنَصَرَ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحِياةَ الدُّنِيا ﴾ (٧) الآية .

وقوله تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا رسلي ﴾ (^) وقال تعالى :

آیة (۲۸) من غافر .

 <sup>(</sup>٢) آية (٣٤) من غافر .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٨) من غافر .

<sup>(</sup>٤) آية (٣٤) من غافر .

<sup>(</sup>٥) آية (٤٠) من غافر .

<sup>(</sup>٦) أ – النبأ ٣٦/٧٨ (٦)ب – راجع المسألة رقم [٤٦١].

<sup>(</sup>٧) آية (٥١) من غافر.

<sup>(</sup>٨) المجادلة ١١/٥٨.

 $\bullet$  ويقتلون النبيين  $\bullet$  بغير حق  $\bullet$  .

وقال تعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِي قَاتُلَ ﴾ (٣) عند من وقف على قاتل.

جوابه : تقدم هو إمَّا عام أريد به رسل مخصوصون ،وهم الذين أمروا بالقتال ، فقد قيل ليس رسول أمر بذلك إلا نصر على من قاتله .

وإما أريد به العاقبة ، إما لهم ، أو لقومهم بعدهم ٠

وإما يراد به النصر عليهم بالحجة والدليل ، أو بالسيف ، أو بهما .

[٣٨٣] مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن الساعة لآتية لا ريب فيها ﴿ (٥) وقال تعالى طه : ﴿ إِن الساعة آتية أكاد أخفيها ﴾ (٥) أدخل اللام هنا دون طه .

جوابه : أن الخطاب هنا مع المنكرين للبعث ، فناسب التوكيد باللام .

والخطاب في طه مع موسى عليه السلام ، وهو مؤمن بالساعة ، فلم يحتاج إلى توكيد فيها .

٣٨٤ مسالة : قوله تعالى : ﴿ أكبر من خلق الناس ولكن أكثر

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ( الأنبياء ) .

<sup>(</sup>Y) آل عمران ۲۱/۳

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ قتل ﴾ تحريف . آل عمران ١٤٦/٣

<sup>(</sup>٤) آية (٥٩) من غافر .

<sup>10/</sup>Y. ab (0)

الناس لا يعلمون كو (١) وقال بعده: ﴿ لا يؤمنون كو (٢) و﴿ لا يشكرون ﴿ (٢) وَ النَّالِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

جوابه: أن من علم أن الله تعالى خلق السموات والأرض مع عظمها، اقتضى ذلك علمه بقدرته على خلق الإنسان وإعادته ثانيا ، لأن الإنسان أضعف من ذلك وأيسر ، فلذلك ختمه بقوله تعالى : ﴿ لا يعلمون ﴾ ولما ذكر الساعة ، وأنها آتية لا ريب فيها ، قال : ﴿ لا يؤمنون ﴾ أي لا يصدقون بها ؛ لاستبعادهم البعث .

ولما ذكر نعمة على الناس وفضله عليهم ناسب ختم الآية بقوله : ﴿ لا يشكرون ﴾ .

جوابه : أنه هنا أظهر لفظ الناس وكرره ، فناسب إظهاره هنا للمشاكلة في الألفاظ .

وفي يونس أضمر الناس ، وكرر ضمائرهم قبل ذلك ، فناسب

 <sup>(</sup>١) آية (٥٧) من غافر .

 <sup>(</sup>۲) آية (٥٩) من غافر .

<sup>(</sup>٣) آية (٦١) من غافر .

<sup>(</sup>٤) آية (٦١) من غافر .

<sup>(</sup>٥) يونس ٢٠/١٠

إضمارهم لما ذكرنا من المشاكلة .

الله دبكم خالق كل على الله الله الله دبكم خالق كل شيء (۱) أ.

جوابه : تقدم في سور الأنعام (١) ب.

قوله تعالى : ﴿ كَانُوا أَكْثُرُ مِنْهُم وَأَشَدَ قُوةَ وَآثَاراً فَي الْأَرْضِ ﴾ (٢) ذكر الأحوال الثلاثة .

وفي الروم (٣) وفاطر (٤) وأول السورة (٥) ذكر حالين منهما .

جوابه : لما تقدم قصة فرعون وتفصيل حاله وجبروته وما ذكر عنه ، ناسب ذلك ذكر الكثرة والشدة والآثار في الأرض .

 <sup>(</sup>١) أ - آية (٦٢) من غافر . (٣١)ب - راجع المسألة [١٢٩] .

<sup>(</sup>٢) آية (٨٢) من غافر .

<sup>(</sup>٣) الروم ١٩/١٠

<sup>(</sup>٤) فاطر ٥٥/٤٤

<sup>(</sup>٥) آية (٢١) من غافر.

# [٤١] سورة حم السجدة [فصلت] (١)

مسألة: قوله تعالى: ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ (٢) ثم قال : ﴿ ثم قال : ﴿ ثم قال تعالى : ﴿ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ﴾ (٣) ثم قال : ﴿ ثم استوى إلى السماء ٠٠٠ فقضاهن سبع سموات في يومين ﴾ (٤) فظاهره ثمانية أيام ٠

وقال تعالى في عدة مواضع : ﴿ خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ (٥) .

جوابه : أنه أضاف اليومين ٠٠ اللذين دحى فيهما الأرض و ﴿ أخرج منها مآءها ومرعاها ﴾ (٦) إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض ، فصارت أربعة أيام ، فقوله تعالى : ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ﴾ (٧)

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة ، سورة فصلت التي تبدأ بقوله تعالى : ﴿ حم ﴾ وفيها
 آية السجدة رقم (٣٧) منها .

<sup>(</sup>٢) آية (٩) من فصلت .

<sup>(</sup>٣) آية (١٠) من فصلت .

<sup>(</sup>٤) آية (١١) ، (١٢) من فصلت .

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٤/٧ ويونس ٢٠/١٠ وهود ٧/١١ والفرقان ٩/٢٥ والسجدة ٤/٣٢ وهود ١٩/٢

<sup>(</sup>٦) النازعات ٣١/٧٩

<sup>(</sup>٧) آية (١٠) من فصلت .

إلى آخره معطوف على خلق الأرض تقديره ، خلق الأرض وجعل فيها رواسي ، وبارك فيها، وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام .

وثم استوى إلى السماء ﴾ (١) وثم تقتضي الترتيب ، فظاهره أن تسوية السماء بعد دحى (٢) الأرض وأقواتها وبركاتها .

وقال تعالى في النازعات : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ (٣) .

جوابه : أن (ثُم) قد تأتي لترتيب الأخبار ، لا لترتيب الواقع المخبر عنه ، فيكون تقديره : ثم يخبركم أنه استوى إلى السماء ﴿وهي دخان ﴾ (٤) الآية .

ونحوه قوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿ ثم آتينا موسى الكتاب ﴾ (٥) بعد قوله تعالى : ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ (٦) وهو كثير في القرآن ، وكلام العرب ، ومنه البيت المشهور وهو :

<sup>(</sup>١) آية (١١) من فصلت .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : « وحى » تحريف .

<sup>(</sup>٣) النازعات ٣٠/٧٩.

<sup>(</sup>٤) آية (١١) من فصلت .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/٤٥١.

<sup>(</sup>٦) الأنمام ٦/١٩٣٠.

#### إن من (١)أ ساد ثمَّ ساد أبوه ثمقدساد [قبل] (١) ب ذلك جده (٢)

القمر : ﴿ وَفِي يوم نحس مستمر ﴾ (٤) . وفي الحاقة : ﴿ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) أ- في الديوان : « قل لمن » .

<sup>(</sup>۱) ب- في المخطوط: «بعد» تحريف. وما أثبتناه من الديوان لأبي نواس ٤٩٣ ورصف المباني في شرح حروف المعاني ١٧٤ وخزانة الأدب ٤١١/٤ وكذلك أورده صاحب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>۲) البیت لأیی نواس وهو فی دیوانه ۹۳ وانظر المصادر السابقة فی الهامش وقال صاحب الدر المصون فی هذه المسألة فی قوله تعالی : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ﴾ [ الزمر ۲/۳] وقد خلقها بعد خلق زوجها ، ولكن هذا علی الخبر دون الخلق ؛ لأن التأویل : أخبركم أنی قد خلقتكم من نفس واحدة ؛ لأن حواء خلقت من ضلعه ، ثم أخبركم أنی خلقت زوجها منها ، ومثل هذا مما جاء فی الشعر " .. ثم أورد ذلك البیت . وقال بعده : « ... ومعلوم أن الأب متقدم له ، والجد متقدم للأب ، فالترتیب یعود إلی الخبر لا إلی الوجود ، ویجوز أن یكون المراد أن خلقه قالبا من تراب ، ثم قال له : كن بشراً ، فیصبح النظم ، وقال بعضهم : المقول له : كن عیسی ، ولا إشكال علی هذا » ۲۲۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) آية (١٦) من فصلت .

<sup>(</sup>٤) القمر ١٩/٥٤

<sup>(</sup>٥) الحاقة ٧/٦٩

جوابه : أن اليوم يعبر به عن الأيام كقولهم : « يوم الحرّة »  $^{(1)}$  ، و«يوم بعاث »  $^{(7)}$  .

وقد يراد به اليوم الذي بدا به الريح .

يقال : كان آخر أربعاً في الشهر .

وقال: (79) مسألة: قوله تعالى: ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ (7) وقال: ﴿ إِنْ الله لا جدي من هو كاذب كفار ﴾ (3) .

جوابه : أن ذلك في من علم الله تعالى أن لا يؤمن ، أو يكون عاماً مخصوصا بمن علم الله ذلك منه .

<sup>(</sup>۱) يوم الحرّة: يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية ، والمقصود بهذه الحرّة حرة واقم التي تقع شرقي المدينة ، وتحد حرم المدينة شرقاً ، وهي إحدى حرتي المدينة ، وبهذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة التي كانت في سنة ٦٣هـ ، وكان أمير الجيش من قبل يزيد : مسلم بن عقبة المريّ ، وسموه أهل المدينة مسرفاً ، وقد انتهبت المدينة في ذلك الوقت وقتل عدد كبير من الصحابة والتابعين والأنصار وغيرهم ، وعقبها هلك يزيد .

والحرّة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها الوقعة السابقة . انظر حول ذلك : عمدة الأخبار في مدينة المختار ٢٩٩ : ٣٠٢ وكذلك : اللسان (حرر) ٨٢٩/١ ومراصد الإطلاع ٣٠٥١ .

<sup>(</sup>٢) يوم بعاث : بضم الباء يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ، وبُعاثُ اسم حصن للأوس ، وباعث وبعيث أسماء . اللسان (بعث) ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣) آية (١٧) من فصلت .

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣/٣٩

سمعهم ﴾ (۱) .

وقال تعالى في النمل : ﴿ حتى إذا جاؤا قال أكذبتم بآياتي ﴾ (٢) فحذف ما .

جوابه: أنه إذا أريد تحقيق جزاء الشرط لبعده من معناه أكد بما على عادتهم عند قصد التأكيد بزيادة الحروف، وإذا لم يكن الجزاء بعيداً من معنى الشرط لم يحتج إلى تأكيد، ولفظ المجيء لا يعقل منه ولا يفهم شهادة السمع والبصر فاحتاج إلى تأكيد الشرط (بما) وسؤال الخلق عند مجيئهم في القيامة مفهوم منه ؛ لعلمهم أن الحشر لذلك، فلم يحتج إلى توكيد.

وفي العليم (7) مسألة : قوله تعالى : ﴿ إنه هو السميع العليم (7) وفي الأعراف : ﴿ إنه سميع عليم (3) .

جوابه : تقدم في الأعراف (°) .

**٣٩٤**] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا ﴾ (¹) وقال

<sup>(</sup>۱) آية (۲۰) من فصلت .

<sup>(</sup>٢) النمل ٨٤/٢٧.

<sup>(</sup>٣) آية (٣٦) من فصلت .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٢٠٠/٧.

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة رقم [١٦٦].

<sup>(</sup>٦) آية (٥٠) من فصلت .

في هود : ﴿ ولئن أَذَقناه نعماء بعد ضراء مسته ﴾ (١) ولم يقل : (منا) ١.

جوابه : أن آية هود تقدم فيها لفظ (منا) في قوله تعالى : ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا ها منه ﴾ (٢) فتركت ثانيا للدلالة عليها أولاً ، ولم يتقدم هنا ذلك .

رقم الله عند الله عن

وفي الأحقاف : ﴿ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ • •

جوابه : أنه يجوز أن يكون (ثم) هنا للاستبعاد من الكفر مع العلم بكونه من عند الله ، فإن التخلف عن الإيمان بعد ظهور كونه من عند الله مستبعد عند العقلاء ، ولذلك قال تعالى : ﴿ من أضل بمن هو في شقاق بعيد ﴾ (٥) وهو كقوله تعالى : ﴿ ثم أنتم تمترون ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) هو ۱۰/۱۱.

<sup>(</sup>۲) هود ۹/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) آية (٥٢) من فصلت .

<sup>(</sup>٤) الأحقاف ١٠/٤٦ .

<sup>(</sup>٥) آية (٥٢) من فصلت .

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٢/٢.

والواو في الأحقاف: وواو العطف بمعنى الجمع، وجواب الشرط مقدر تقديره: إن اجتمع كونه من عندالله، وكفرتم به، وشهادة الشاهد وإيمانه، ألستم بكفركم ظلمة، ودّ لك عليه: ﴿ إِن الله لا بهدي القوم الظالمين ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأحقاف ١٠/٤٦.



# [٤٢] سورة حم عسق [الشورى] (١)

مسألة : قوله تعالى : ﴿ من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ﴾ (٢) ·

وقال تعالى في آل عمران في بعض الصحابة :

﴿ منكم من يريد الدنيا ﴾ (٣) ونصيبهم في الآخرة وافر (٤)

جوابه : أن المراد من يريد الدنيا خاصة دون الآخرة ؛ لعدم إيمانه بها لا مطلقاً .

(°) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾ (°) .

وقد سمّاه تعالى في الجزاء سيئة .

وقال تعاالى : ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٠) من الشورى .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٥٢/٣

<sup>(</sup>٤) وقال الواحدي: هذه الآية: « تعنى الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد » . أسباب النزول ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) آية (٤٠) من الشورى .

<sup>(</sup>٦) آية (٤١) من الشورى .

جوابه: ليس المراد بالسيئة ضد الحسنة الشرعية، وإنما المراد جزآء من عمل ما يسوء غيره أن يعامل بما يسؤه، والمشاكله في الألفاظ من بديع الفصاحة، فسمى المباح سيئة لمقابلته للسيئة كقوله تعالى: ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ (١).

[۳۹۸] مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ (٢) .

وفي لقمان : ﴿ إِن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٣) .

جوابه : لما ذكر هنا جواز الانتقام وذكر ترك ذلك لصفتين : الصبر ، والغفران ، ناسب ذلك التوكيد واللام ، لأن الصبر والغفران مع القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة .

وآية لقمان : في صفة واحدة وهي الصبر ، ولعله فيما ليس له الانتقام فيه ، فلم يؤكد .

٣٩٩ مسألة : قوله تعالى : ﴿ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ﴾ (٤) .

فقوله تعالى : ﴿ فيوحي بإذنه ﴾ مفهوم من الأول ، وهو قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) آل عمران ١/٤٥.

<sup>(</sup>٢) آية (٤٣) من الشورى .

<sup>(</sup>٣) لقمان ١٧/٣١.

<sup>(</sup>٤) آية (٥١) من الشورى.

﴿ إِلا وحيا ﴾ . فما فائدة ذلك ؟.

جوابه : أن المراد بالوحي الأول الإلهام لا الرسالة، والإلقاء في قلب الإنسان ما يكون ، وهو كقوله تعالى : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى ﴾ (١) ، ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ (7) .

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨ / ٧.

<sup>(</sup>٢) النحل ١٦/١٦.

# [٤٣] سورة الزخرف

الشعراء : ﴿ إِنَا إِلَى رَبِنَا مِنْقَلِبُونَ ﴾ (١)، وفي الشعراء : ﴿ إِنَا إِلَى رَبِنَا مِنْقَلِبُونَ ﴾ (١)، وفي

جوابه : أن هذا المحكي إرشاد من الله تعالى لعبيده أن يقولوه في كل زمان ، فناسب التوكيد باللام حثاً عليه .

وآية الشعراء : أخبر عن قوم مخصوصين مضوا ، فلم يكن للتأكيد معنى .

عمسالة: قوله تعالى: ﴿ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ﴾ (\*) وقال تعالى في الجاثية ، ﴿ إن هم إلا يظنون ﴾ (\*) .

جوابه : أن آية الزخرف في جعلهم الملكية بنات الله وذلك كذب محض قطعاً ، فناسب يخرصون ، ·

وآية الجاثية : في إنكارهم البعث ، وليس عدمه عندهم قطعاً ، فناسب يظنون ·

 <sup>(</sup>١) آية (٤) من الزخرف .

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦/٥٠.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٠) من الزخرف .

<sup>(</sup>٤) الجاثية ٢٤/٤٥ .

(۱) **هسالة** : قوله تعالى : ﴿ وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ (۱) ثم قال تعالى : ﴿ وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ (۲) .

جوابه : أن الأول : لقريش الذين بعث إليهم النبي عَيِّلَةُ ، فادّعوا أنهم وأباّؤهم على هدى ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾ (٣) .

والثاني : خبر عن أمم سالفة لم يدعوا بأنهم على هدى ، بل متبعين آبائهم ، ولذلك قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : ﴿ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ (٤) ولم يقولوا : إنا على هدى كما قالت قريش .

(°°) مسألة : قوله تعالى : ﴿ لَجعلنا منكم ملائكة ﴾ (°) .

جوابه : أي بدّلكم في الأرض .

[٤٠٤] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ (١) وفي

<sup>(</sup>١) آية (٢٢) م الزخرف .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٣) من الزخرف .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٤) من الزخرف .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٥) آية (٦٠) من الزخرف .

<sup>(</sup>٦) آية (٨١) من الزخرف .

يونس عليه السلام : ﴿ فلا أعبد الذين تعبدون (١) من دون الله ﴾ (٢) .

جوابه : أن كان له ولد بزعمكم ، فأنا أول الموحدين ، وقيل : هو تعليق على فرض محالٍ ، والمعلق على المحال محال .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : ﴿ تدعون ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>۲) یونس ۱۰٤/۱۰.



## [ [٤٤] سورة الدخان

قوله تعالى : ﴿ كَمْ تَرْكُوا مِنْ جِنَاتَ وَعِيُونُ وَرُورِعُ وَمُقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ (١) .

وقال هنا : ﴿ وأورثناها قوما آخرين ﴾ (٢)

وقال في الشعراء : ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾ (٢) .

جوابه : مع حسن التنويع في الخطاب أن (كنوزاً) أبلغ فيما فات على فرعون ، فناسب بسط ذكره أولا وملكه وتسلطه : ذكر الكنوز وهي الأموال المجموعة .

وفي الدخان : قصتهم مختصرة ، فناسب ذكر الزروع .

وأما بني إسرائيل.: هنا ﴿ قوماً آخرين ﴾ في الدخان: فلأن للّا تقدم ذكر بني إسرائيل، ونعمة الله عليهم بغرق عدوهم ونجاتهم منه ناسب ذكر نعمته عليهم بعودتهم إلى مصر، ولكن بعد مئين من السنين حين هود ملك مصر، وامتحن الأحبار بالتورية .

والعجب كل العجب من عدّةٍ من المفسرين يذكرون هنا أن بني

آیة (۲۵) ، (۲۲) من الدخان .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٨) من الدخان .

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦/٩٥.

إسرائيل عادوا إلى مصر بعد غرق فرعون ، وهو غفلة عما دل عليه القرآن والأخبار والتواريخ من انتقالهم إلى الشام بعد تجاوز البحر ، وأمر التيه ، وموت هارون وموسى عليهما السلام في التيه .

والمختار : أن الضمير في ﴿ أورثناها ﴾ للنعم ، و ﴿ الجنّات ﴾ بالشام.

### [٤٥] سورة الجاثية

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وما يبث من دآبة ﴾ (۱) .

وقال في حم عسق : ﴿ وما بث فيهما من دآبة ﴾ (٢)

جوابه : أن المراد ذكر استمرار نعمه وقدرته على الناس قوماً بعد قوم.

والمراد بآية الشورى (٣): ابتداء خلقه الدواب، وبنُّها في الأرض٠

رزق فأحيا به الأرض ﴾ (٤) . قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السماء مِن رَقَ فَاحِيا بِهِ الأَرْضِ ﴾ (٤) .

وقال تعالى في البقرة : ﴿ وما أنزل الله من السماء من ماء ﴾ . (٥)

جوابه : أن المراد بالرزق الماء ، لأنه سبب ، وأصله وبه نبات الأزراق، تسميته للسبب باسم المسبب ، وخص لفظ الرزق هنا لتقدم قوله تعالى : ﴿ وَفِي خَلَقَكُم وَمَا يَبِثُ مِن دَآبِة ﴾ (١) ، لحاجتهم لا في الرزق .

 <sup>(</sup>١) آية (٤) من الجاثية .

<sup>(</sup>٢) الشورى ٢٩/٤٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: « شورى » .

 <sup>(</sup>٤) آية (٥) من الجاثية .

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٦) آية (٤) من الجاثية .

### (¹) مسألة : قوله تعالى : ﴿ وترى كل أمة جاثية ﴾ (¹) .

وقال تعالى في الزمر : ﴿ فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (٢) .

جوابه : أن القيامة مواقف ،وقد تقدم <sup>(٣)</sup> مرات .

آیة (۲۸) من الجاثیة .

<sup>(</sup>۲) الزمر ۳۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة رقم [٢٢٦] وكذا المسألة رقم [٢٧١].

## [٤٦] سورة الأحقاف

[2-9] مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ﴾ (١) .

وقال تعالى في السجدة : ﴿ تَتَنْزُلُ عَلَيْهُمُ الْمُلائِكَةُ ﴾ (٢) . الآيات .

جوابه : أن آية السجدة وردت بعدما تقدم ذكر الكفار من الأممم وعقابهم ، فناسب ذلك بسط ما أعد للمؤمنين من النعم والأمن وثوابهم .

وآية الأحقاف : مساقة على الاختصار ، فناسب ما وردت به .

عسائلة: قوله تعالى : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ﴾ (٣) .

تقدم في العنكبوت (٤) .

#### 公公公公

<sup>(</sup>١) آية (١٣) من الأحقاف .

<sup>(</sup>٢) فصلت ۲۰/٤١.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : ﴿ حسنا ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة رقم [ ٣٢٩].



# [ ٤٧] سورة القتال [محمد] (١)

قوله تعالى : ﴿ ومغفرة من ربهم ﴾ (٢) . ما فائدته بعد وصف إضافة النعم عليهم ، والمغفرة سابقة لتلك النعم .

جوابه : أن الواو لا توجب الترتيب في الأخبار ، وإفاضة النعم لا يلزم منه الستر ، فذكر سبحانه أن مع ذلك ستر ذنوبهم ، ولم يفضحهم بها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (١٥) من محمد .

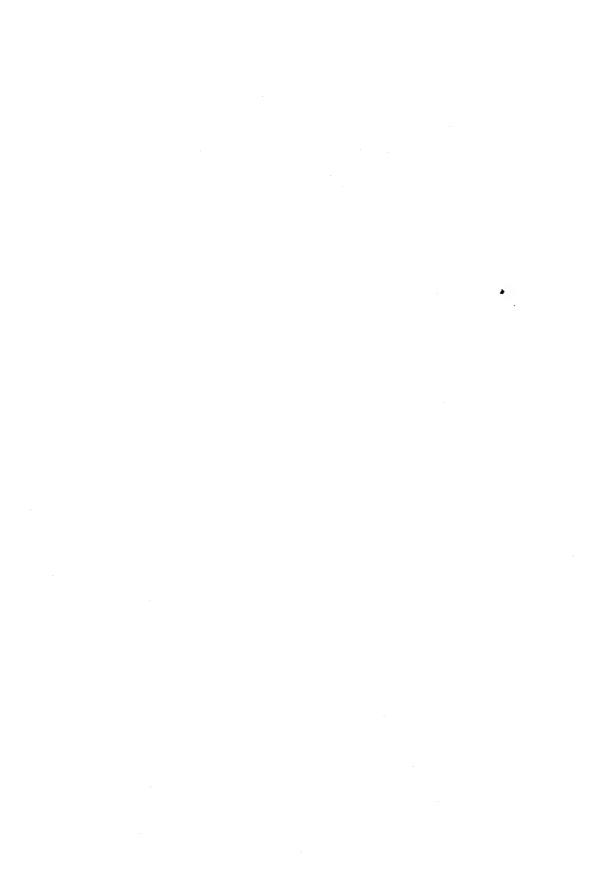

## [٤٨] سورة الفتح

(۱) هسالة : قوله تعالى : ﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (۱) ثم قال بعده : ﴿ عزيزاً حكيماً ﴾ (۲) .

جوابه: لما ذكر ذلك النصر، وما يترتب عليه من فتح مكة ومغفرة له، وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدّهم، وما لقوا من عنت الكفار، ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ عليما حكيماً ﴾ أي عليما بما يترتب على ذلك الصدّ من الفتح، وصلاح الأحوال، حكيما فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش، فإنه كان سبب الفتح.

وأما السبب الثاني : فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات ، وتكفير السيئات ، وتعذيب المنافقين والمشركين ختمه بقوله تعالى : ﴿ عزيزاً ﴾ : أي قادر على ذلك حكيماً فيما يفعله من إكرام المؤمن ، وتعذيب الكافر .

مؤن ح على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

وفي المائدة : ﴿ قل فمن يملك من الله شيئا ﴾ •

<sup>(</sup>١) آية (٤) من الفتح .

<sup>(</sup>٢) آية (١٩) من الفتح .

<sup>(</sup>٣) آية (١١) من الفتح .

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥/٧١.

جوابه : أن آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك ، فناسب التأكيد والتخصيص بقوله تعالى : ﴿ لكم ﴾ .

وآية المَائدة : عامة لا تختص بقوم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ ومن في الأرض جميعاً ﴾ (١)

الله آمنين ﴾ (٢) فزاد الاستثناء من الله تعالى ، ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إنْ شاء الله آمنين ﴾ (٢) فزاد الاستثناء من الله تعالى مع قوله تعالى ، ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ (٣) ، وهو عالم بما كان ، وما يكون .

جوابه : أن ذلك تعليم لعباده ، وتأديب لهم في كل أمر سابق ومستقبل يعزم عليه .

#### क्षे क्षे

<sup>(</sup>١) المائدة ٥/١١.

<sup>(</sup>٢) آية (٢٧) من الفتح .

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية الكريمة في سورة البقرة ٢٩/٢ والأنعام ١٣/٦ والحديد ٣/٥٧.
 أما آية الفتح التي تدخل في نطاق هذا المعنى فهي قوله تعالى : ﴿ وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ آية (٢٦) .

# [٥٠] ســورة ق

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ والقرآن المجيد ﴾ (۱) ، أين المقسم عليه ١٤

جوابه : قيل : محذوف تقديره : لتبعثن ٠

وقيل : المقسم عليه ق مقدماً على القسم لدلالته على الإعجاز .

وقيل : ﴿ قد علمنا ما تنقص ﴾ (٢) وحذفت اللام للبعد بينهما .

وقيل : ﴿ إِن فِي ذلك لذكرى ﴾ (٣)

وقيل: غير ذلك .

جوابه : قيل : الأول : هو الملك من الحفظة ، يقول للإنسان : أي ما لديّ من أعمالك .

والثاني : قرينه من الشياطين مخاطباً لربّه تعالى ، فانقطع الكلام عن الأول ، فجاء مستقبلاً بغير واو .

<sup>(</sup>١) آية (١) من ق .

<sup>(</sup>٢) آية (٤) من ق .

<sup>(</sup>٣) آية (٣٧) من ق .

<sup>(</sup>٤) آية (٢٣) من ق .

<sup>(</sup>٥) آية (٢٧) من ق .



### [٥١] سورة الذاريات

مبين ﴾ (١) فكرر ختم الآيتين (٢) بذلك .

جوابه : أن الفرار الأول : من المعاصي إلى الطاعات ، والإنذار فيه من عقوبة المعاصي .

والإنذار الثاني : من عقوبة الشر ، وللدلالة على أن الطاعات مع الشرك غير نافعة من العذاب عليه .

<sup>(</sup>١) آية (٥٠) من الذاريات.

 <sup>(</sup>٢) الآية الأخرى قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله إِلها آخر إِنِي لَكُمْ منه نذير مبين ﴾.
 آية (٥١) من الذاريات .



## [٥٣] سورة النجم

مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن يتبعون إِلا الظن وما تهوى الأنفس ﴾ (١) وقال تعالى بعده : ﴿ إِن يتبعون إِلا الظن وإِن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ (٢) .

جوابه : أن الأولى : بعد ذكر آلهتهم وتسميتها آلهة ، فقال تعالى : ﴿ إِن هِي إِلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ﴾ » (٣) بهواكم من غير دليل .

والثانية : في تسمية الملائكة تسمية الأنثى ، وأن الظن في أن الملائكة إناث ﴿ لا يغني من الحق شيئًا ﴾ ولا يفيد قاصد علم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (٢٣) من النجم .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٨) من النجم .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٣) من النجم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿ الملكية ﴾ تحريف.

<sup>(</sup>٥) آية (٢٨) من النجم .



## [٥٤] سورة القمـر

(١٩ على عاد فكيف [كان] (١) عدابي ونذر كه (٢) ثم أعاده في القصة ثانيا ، فما فائدة ذلك ؟ .

جوابه : يحتمل وجوها :

الأول : أن الأول وعيد لهم بما تقدم لغيرهم من قوم نوح ، والثاني لهم ولغير هم من بعدهم .

الثاني : أن الأول : أريد به عذاب الدنيا ، والثاني : أريد به عذاب الآخرة ، وعبر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه .

الثالث : أن الأول : فيه حذف مضاف تقديره : فيكف كان عذابي ، والثاني : أريد نفس العذاب بعد وقوعه .

ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) آية (١٨) من القمر.

# [٥٥] سورة الرحمن

الإنسان (١) قدم التعليم على الخلق . و الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان (١) قدم التعليم على الخلق .

وقال تعالى : في سورة اقرأ : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ﴾ (٢) الآيات ·

جوابه : أن سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن ، ولم يكن القرآن معهوداً للنبي على ولا لغيره ، ولذلك قال النبي على الجبريل لما نزل بها : لست بقارئ.

وسورة الرحمن : نزلت بعد معرفة القرآن وشهرته عندهم ، فكان الابتداء بما يعرفه من تقديم الخلق في سورة اقرأ أنسب من القرآن، الذي لم يعهده ، وكان الابتداء بتعليم القرآن الذي نعرفه ، والمنة به في سورة الرحمن أنسب لسياق ما وردت به السورة من عظيم المنة على العباد .

قوله تعالى : ﴿ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ (٣) كرر لفظ الميزان في ختم الآيات الثلاث.

آیة (۱) ، (۲) ، (۳) ، من الرحمن .

<sup>(</sup>٢) العلق ٢٠١/٩٦ .

<sup>(</sup>٣) آية (٧) ، (٨) ، (٩) من الرحمن .

جوابه ؛ أن ذلك توكيد في إيفاء الحقوق ،وعدم التطفيف لفرط الحاجة إليه في المعاملات الجارية بين الناس .

قوله تعالى : ﴿ فَبَأَي آلاء ربكما تكذبان ﴾ كرر ذلك إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة .

جوابه : أن المقصود بذلك التكرير : التنبيه على شكر نعمة الله تعالى ، والتوكيد له .

[273] مسالة : قوله تعالى : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ (١) .

جوابه : تقدم في سورة الحجر<sup>(۲)</sup>

وقيل : لا يسأل عن ذنبه ، لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ، فتعرفهم الملائكلة بذلك ، فلا تحتاج إلى سؤاله عن ذنبه ، ولذلك تلاه بقوله تعالى : 
ويعرف المجرمون بسيماهم كه (٣) .

<sup>(</sup>١) آية (٣٩) من الرحمن .

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة رقم [٢٢٦].

<sup>(</sup>٣) آية (٤١) من الرحمن .

## [ [٥٦] سورة الواقعة

قوله تعالى : ﴿ أَفُرَايَتُم مَا تَمَنُونَ ﴾ (1) وختمه بقوله تعالى : ﴿ أَفُرَايَتُم مَا تَمَنُونَ ﴾ (1) بقوله تعالى : ﴿ أَفُرَايَتُم مَا تَمَنُونَ ﴾ (1) تحرثونَ ﴾ (1) الآية ، ثم قال تعالى : ﴿ أَفُرَايَتُم المّاء الذي تشربون ﴾ (1) وختم ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَلُو لَا تَشْكُرُونَ ﴾ (1) ثم قال تعالى : ﴿ أَفُرَايَتُم النَار التي تورون ﴾ (1) ما وجه هذا الترتيب في هذه الآيات ؟!.

جوابه : وجهه أن الله تعالى أنعم على الإنسان أولا بإيجاده ، ثم أنعم على الإنسان أولا بإيجاده ، ثم أنعم عليه بما يحتاج إليه من شرابه ، ثم ما يحتاج إليه في إصلاح ذلك وهو النار .

ختم الاول: بما تذكرون ، لأن من تذكّر كيف خُلق ، ونظر في حكمة خلقه وترتيبه: دلّه على قدرة الله تعالى على بعثه بعد موته ، كما نبه عليه تعالى بقوله تعالى: ﴿ على أن نبدّل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) آية (٥٨) من الواقعة .

<sup>(</sup>٢) آية (٦٢) من الواقعة .

<sup>(</sup>٣) آية (٦٣) من الواقعة .

<sup>(</sup>٤) آية (٦٨) من الواقعة .

<sup>(</sup>٥) آية (٧٠) من الواقعة .

<sup>(</sup>٦) آية (٧١) من الواقعة .

<sup>(</sup>٧) آية (٦١) من الواقعة .

وختم الثالثة : بقوله تعالى : ﴿ فلو لا تشكرون ﴾ ؛ لأن نعمه تستوجب شكره .

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ لُو نَشَاء لَجَعَلْنَاه حَطَاماً ﴾ (۱) وقال تعالى في الماء : ﴿ جعلناه أجاجاً ﴾ (۲) .

جوابه : أن جعل الزرع حطاماً إذهاب له بالكلية صورة ومنفعة ، وجعل الماء أجاجاً لم يذهب به صورة، وربما انتفع في غير الشرب ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) آية (٦٥) من الواقعة .

<sup>(</sup>٢) آية (٧٠) من الواقعة .

## [٥٧] سورة الحديد

(۱) وفي الحشر (۱) ومسألة : قوله تعالى : ﴿ سبح لله ﴾ (۱) وفي الحشر (۱) والصف (۱) بصيغة الماضي ، وفي الجمعة (۱) والتغابن (۱) : ﴿ يسبح ﴾ بصيغة المضارع .

جوابه : لمّا أخبر أولاً بأنه : ﴿ سبّح له ما في السموات والأرض ﴾ (1) أخبر أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع ، وبأنه باق ببقائه ، دائم بدوام صفاته الموجبات لتسبيحه .

والأرض (١٠) مسألة : قوله تعالى هنا : ﴿ ما في السموات والأرض (١٠) وفي بواقيها : ﴿ وما في الأرض ﴾ (١) بزيادة (ما) .

جوابه : لعل ذلك لتشاكل ما بعده من الآيات الثلاث ،وهو قوله

<sup>(</sup>١) آية (١) من الحديد .

<sup>(</sup>٢) الحشر ١/٥٩

<sup>(</sup>٣) الصف ١/٦١

<sup>(</sup>٤) الجمعة ١/٦٢

<sup>(</sup>٥) التغابن ١/٦٤

<sup>(</sup>٦) آية (١) من الحديد .

<sup>(</sup>٧) آية (١) من الحديد .

 <sup>(</sup>٨) وردت في كثير من سور القرآن الكريم وعلى سبيل المثال ما تقدم من بداية الحشر والصف والجمعة .

تعالى: ﴿ له ملك السموات والأرض﴾ (١) ﴿ خلق السموات والأرض﴾ (٢)، ﴿ فل السموات ﴾ (٢) .

(٤٢٨ مسالة : قوله تعالى : ﴿ له ملك السموات والأرض﴾ (٤) ثانيا، ما فائدة ذلك .

جوابه: أن الأول : للدلالة له على قدرته بخلقها على البعث ، ولذلك قال تعالى : ﴿ يَحِي وَيُمِيتَ ﴾ (٥) وختمه بقوله تعالى : ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ (١) .

والثاني : للدلالة على أن مصير الأمور كلها إليه ، وأنه المجازي عليها على ما أحاط علمه من أحوال السموات والأرض ، وّأعمال الخلق ، ولذلك قال بعد ذلك : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ (٧) وختمه بقوله تغالى : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ (^) .

آية (٢) من الحديد .

 <sup>(</sup>٢) آية (٤) من الحديد .

 <sup>(</sup>٣) آية (٥) من الحديد .

<sup>(</sup>٤) آية (٥) من الحديد .

<sup>(</sup>٥) آية (٢) من الحديد .

<sup>(</sup>٦) آية (٢) من الحديد .

<sup>(</sup>٧) آية (٤) من الحديد .

<sup>(</sup>٨) آية (٥) من الحديد .

قوله تعالى : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ (١)أ .

تقدم في الأعراف <sup>(١)ب</sup>.

وفي (۲) مسألة : قوله تعالى : ﴿ ثم يكون حطاماً ﴾ (۲) وفي الزمر: ﴿ ثم يجعله حطاماً ﴾ (۳) بإضافته إليه تعالى .

جوابه : لما افتتح في الزمر نسبته إنزال الماء وسلوكه ينابيع في الأرض ، وإخراج ما ينبت به إليه ناسب ذلك نسبته جعله حطاماً إليه .

وههنا لم ينسبه إليه بل قال تعالى : ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج ٠٠ ثم يكون ﴾ (٤) فنسب الأفعال كلها إلى الزرع .

 <sup>(</sup>١) أ - آية (٢٠) من الحديد (١)ب - راجع المسألة رقم [١٢١] وكذا [١٤٥].

<sup>(</sup>٢) آية (٢٠) من الحديد .

<sup>(</sup>٣) الزمر ٢١/٣٩

<sup>(</sup>٤) آية (٢٠) من الحديد .



## [ [٥٨] سورة المجادلة

عذاب أليم ﴾ (١) .

وقال تعالى بعده : ﴿ وللكافرين عذاب مهين ﴾ (٢) .

جوابه : لما قابل في الأولى الإيمان بالكفر في قوله تعالى : ﴿ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾ (٣) قال : ﴿ عذاب أليم ﴾ وكل عذاب مؤلم مهين .

ولما قال تعالى في الثانية : ﴿ كبتوا ﴾ (٤) والكبت هو الإذلال والإهانة ، ناسب ختمه : بعذاب مهين .

عملوا ﴾ (٥) وفي آخر السورة : ﴿ فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴾ (١) .

جوابه : أن الأولى : مطلق في المؤمن والكافر .

والثانية : في المنافقين خاصة ؛ لأنهم كانوا يحلفون للنبي عَلَيْكَ بنفي ما

 <sup>(</sup>١) آية (٤) من المجادلة .

 <sup>(</sup>٢) آية (٥) من المجادلة .

 <sup>(</sup>٣) آية (٤) من المجادلة .

 <sup>(</sup>٤) آية (٥) من المجادلة .

 <sup>(</sup>٥) آية (٦) من المجادلة .

<sup>(</sup>٦) آية (١٨) من المجادلة .

ينسب إليهم من النفاق . وما يدل عليه .

قال تعالى : ﴿ إِنَا لِننصر رسلنا ﴾ (١) .

تقدم (۴) .

<sup>(</sup>١) آية (٢١) من المجادلة .

<sup>(</sup>٢) غافر ۱/٤٠ .

<sup>(</sup>٣) قد تقدم ذلك في سورة غافر ، راجع مسألة رقم [٣٨٢] .

## [٥٩] سورة الحشر

[272] مسألة : قوله تعالى : ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ (١) .

قدم الغيب على الشهادة .

جوابه : لأن علم الغيب أمدح ؛ لأن الغيب عنا أكثر من الشهادة ؛ ولأنه تعالى يعلمه قبل أن يكون ·

<sup>(</sup>١) آية (٢٢) من الحشر .



# [٦٠] سورة المتحنة

قد كانت لكم أسوة حسنة في المسالة: قوله تعالى: ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في المراهيم والذين معه ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ﴾ (٢) كرر ذلك مرتين ، فما فائدة تكراره ؟

جوابه : أن الأولى : أريد بها التأسي بهم في البرآءة من الكفار ، ومن عبادة غير الله تعالى .

وأريد بالثانية : التأسي بهم في الطاعات ، واجتناب المعاصي لقوله تعالى بعده : ﴿ لَمْنَ كَانَ يَرْجُوا اللهِ واليُّومِ الآخر ﴾ (٣) يريد ثوابه وعقابه .

<sup>(</sup>١) آية (٤) من المتحنة .

<sup>(</sup>٢) آية (٦) من المتحنة .

<sup>(</sup>٣) آية (٦) من المتحنة .

### [٦١] سورة الصف

جوابه : أن المراد بآية الصف كذب خاص وهو جعلهم البينات سحراً.

والمراد في بقية المواضع : أيُّ كذب كان ؛ ولذلك نكّره ، وعظف عليه : (7) و أو كذب بآياته (7) و أو قال (1) المن (7) و أو كذب بالحق (7) و أو شبه ذلك .

<sup>(</sup>١) آية (٧) من الصف .

<sup>(</sup>۲) وردت في عدة مواضع :الأنعام ۲۱/٦ ، ٩٣ ، ١٤٤ والأعراف ٣٧/٧ ويونس . ١٧/١ وهود ١٨/١١ والكهف ١٥/١٨ والمؤمنون ٣٨/٢٣ والعنكبوت ٢٩/ ٨٠ والشورى ٢٤/٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٢١/٦.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/٩٣.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت ٦٨/٢٩.



## [٦٢] سورة الجمعة

(۱) ﴿ ولا يتمنونه ﴾ (۱) ﴿ ولا يتمنونه ﴾ (۱) ﴿ ولن يتمنونه ﴾ (۱) ﴿ ولن يتمنوه ﴾ (۲) ﴿ ولن يتمنونه كلن ولن يتمنونه كلن ولن يتمنونه كلن ولن يتمنونه كلن ولن ولن يتمنونه كلن ولن ولن ولن ولن ولن ول

تقدم عند تلك الآية (٣) .

آية (٧) من الجمعة .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك مسألة رقم [٣٩] من سورة البقرة ٩٥/٢ وهو جوابه .



# [٦٣] سورة المنافقون (١)

مسألة : قوله تعالى : ﴿ ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ (7) ثم قال تعالى بعده : ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ (7) .

جوابه : لما قالوا : ﴿ لا تنفقوا على من عند رسول الله ﴾ (٤) ختم بأنهم : ﴿ لا يفقهون ﴾ أي لا يفهمون أن الأرزاق على الله تعالى ، وأن منعهم ذلك لا يضرهم ، لأن الله تعالى يرزقهم إذا منعوهم من جهة أخرى ، فلما كان الفكر في ذلك أمراً خفياً يحتاج إلى فكر وفهم ، وأن خزائن الله سبحانه في قدرته إذا شاءها قال : ﴿ لا يفقهون ﴾ .

وأما : ﴿ لا يعلمون ﴾ فرد على عبدالله بن أبي حين (٥) . قال : ﴿ ليخرجن الأعرِّ منها الأذل ﴾ (١) ؛ لأن ذلك يدل على عدم علمه أن العزة لله وللرسول ، يعز من يشآء ويذل من يشاء (٧) ، فمنه العزة وهو معطيها لمن يشاء ، وليس ذلك إلى غيره ، وذلك من الأمور الظاهرة لمن عرف الله تعالى ، فجهلهم بقولهم ذلك مع ظهور دليله .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: « المنافقين » .

<sup>(</sup>٢) آية (٧) من المنافقين .

<sup>(</sup>٣) آية (٨) من المنافقين .

 <sup>(</sup>٤) آية (٧) من المنافقين .

<sup>(</sup>٥) أسباب النزول للواحدي ٤٩٥ ، ٤٩٦ وما بعدها .

آیة (۸) من المنافقین .

 <sup>(</sup>٧) قال تعالى : ﴿ تعزُّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير﴾.
 آل عمران ٢٦/٣ .



## [٦٤] سورة التغابن

ق الأرض هـ (١) ثم قال تعالى : ﴿ يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض هـ (١) ثم قال تعالى : ﴿ يعلم ما في السموات والأرض هـ (٢) ثم قال تعالى : ﴿ ويعلم ما تسرون وما تعلنون هـ (٣) بإثبات (ما) .

جوابه : لما كان تسبيح أهل السموات يختلف مع تسبيح أهل الأرض في الكمية والإخلاص والمواظبة ، ناسب ذلك التفصيل (بما) .

ولما كان العلم معنى واحداً لا يختلف معناه باختلاف المعلومات ناسب ذلك حذف (ما) ؛ لاتحاده في نفسه .

ولما اختلف معنى الإسرار والإعلان ، ناسب ذلك إتيان (ما) لما بينهما من البيان ، والفرق بينه تعالى وبين غيره في علم السر والعلن دون السر .

مسألة: قوله تعالى: ﴿ ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ﴾ (٤) وفي الطلاق: ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله ﴾ (٥) أسقط ﴿ يكفّر عنه سيئاته ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية (١) من التغابن .

 <sup>(</sup>٢) آية (٤) من التغابن .

<sup>(</sup>٣) آية (٤) من التغابن .

<sup>(</sup>٤) آية (٩) من التغابن .

<sup>(</sup>٥) الطلاق ١١/٦٥

جوابه : لما تقدم قوله تعالى : ﴿ ويعلم ما تسرون ما تعلنون ﴾ (١) دخل فيه أعمال الطاعات والسيئات .

وقال تعالى : ﴿ زعم (٢) الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ (٣) وهو كفر وسيئة ناسب ذلك : ﴿ ومن يؤمن ﴾ أي بعد كفر عنه سيئاته في سرّه ، أو علنه من أقواله وأفعاله .

وآية الطلاق لم يتقدمها ذكر سيئات ، ولاما يفهم منه بل قال : وفاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا في فناسب ذلك ذكر الصالحات ، وترك ذكر السيئات ، وأيضا تقدم فيها تكفير السيئات في قوله تعالى : وومن يتق الله يكفر عنه سيئاته في (٥) فكفى عن إعادته .

(1) مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادَكُمْ فَتَنَةً ﴾ (1) أي محنة تمتحنون بها .

وقال تعالى : ﴿ وابتغوا من فضل الله ﴾ (٧) وقال تعالى : ﴿ يبتغون

<sup>(</sup>١) آية (٤) من التغابن .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : (وزعم ) .

<sup>(</sup>٣) آية (٧) من التغابن .

<sup>(</sup>٤) الطلاق ١٠/٦٥.

<sup>(</sup>٥) الطلاق ٥٦/٥

<sup>(</sup>٦) آية (١٥) من التفاين .

<sup>1./77</sup> iend (Y)

من فضل الله ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى ﴾ (٢) ونحو ذلك من الآيات الدالة على ثناء بعض أرباب الأموال .

جوابه : أنه محمول على الأغلب في الأموال والأولاد ، فقد تأتي (إنما) ولا يقصد بها الحصر المطلق كقوله تعالى : ﴿ إنما أنت نذير ﴾ (٣) وهو : بشير أيضاً ورسول وشفيع .

<sup>(</sup>١) المزمل ٢٠/٧٣.

<sup>(</sup>٢) الليل ٩٢/٥

<sup>(</sup>۳) هود ۱۲/۱۱.



# [٦٧] سورة الملك

عسالة: قوله تعالى: ﴿ أَأَمنتم من فِي السماء أَن يُخسف بكم الأرض ﴾ (١) ثم قال تعالى: ﴿ أَن يرسل عليكم حاصباً ﴾ (٢) قدم الخسف على الحاصب! .

وفي الأنعام : قدم المؤخر ههنا وأخر المقدم في قوله تعالى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ﴾ (٣) .

جوابه : لما تقدم هنا ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ﴾ (٤) الآية · ناسب أن يليه الوعيد بالخسف في الأرض التي أولها ·

وآية الأنعام تقدمها قوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ (٥) . . . ﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ﴾ (١) . الآية ، وهو فوق الأرض ، فناسب ذلك تقدم ما هو من جهة فوق .

<sup>(</sup>١) آية (١٦) من الملك .

<sup>(</sup>٢) آية (١٧) من الملك.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦/٥٢

<sup>(</sup>٤) آية (١٥) من الملك.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٢١/٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام ٦/٦٢.



# [٦٩] سورة الحاقـــة

وفي سورة انشقت : ﴿ وأما من أوتي كتابه بشماله ﴾ (١)

جوابه : قيل : تغلُّ يداه إلى عنقه ، ويجعل شماله من وراء ظهره .

وقيل : تخرج شماله من صدره إلى ظهره ، فهو من شماله وراء ظهره .

تومنون ولا بقول كاهنِ قليلاً ما تذكرون ﴾ (٣) .

ختم الأولى : ( بما تؤمنون ) والثانية : ( بما تذكرون ) ٠

جوابه : أن مخالفة نظم القرآن لنظم الشعر ظاهره واضحة ، فلا يخفى على أحد ، فقول من قال شعر كفر وعناد محض ، فختمه بقوله تعالى : ﴿ مَا تَوْمَنُونَ ﴾ .

وأما مخالفته لنظم الكهان وألفاظهم ، فيحتاج إلى تذكير وتدبر ، لأن كلا منهما على أوزان الشعر ونظمه ، ولكن يفترقان بما في القرآن من الفصاحة والبلاغة والبديع ، وتبع بديعة لبيانه ، وألفاظه لمعانيه بخلاف ألفاظ الكهان ، لأنها بخلاف ذلك كله ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (٢٥) من الحاقة .

<sup>(</sup>٢) الانشقاق ١٠/٨٤.

<sup>(</sup>٣) آية (٤١) ، (٤٢) من الحاقة .

# [ ٧٠] سورة المعارج

سنة ﴾ أ. مسألة : قوله تعالى : ﴿ فِي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ (١) أ.

تقدم في سورة آلم السجدة (١)<sup>ب</sup> .

(٢٤٦ مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعاً ﴾ (١)

الآية . وقال تعالى : ﴿ أُخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ﴾ (٣)

جوابه : أن الإنسان طبع على ذلك عند تأهله لذلك وقدرته عليه .

(٤٤٧ مسألة: قوله تعالى: ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ (٤) وقال بعد ذلك: ﴿ على صلاتهم (٥) يحافظون ﴾ (١).

جوابه : أنه إما توكيد لأمر الصلوات والمحافظة عليها · أو أن المراد بالدوام إدامتها ، وبالمحافظة : القيام بشروطها ، وفروضها وسننها ·

<sup>(</sup>١) أ- آية (٤) من المعارج . (١)ب - راجع الجواب في المسألة رقم [٣٤٤] .

<sup>(</sup>٢) آية (١٩) من المعارج .

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦/٨٧ ·

<sup>(</sup>٤) آية (٢٣) من المعارج.

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: «صلواتهم » خطأ.

<sup>(</sup>٦) آية (٣٤) من المعارج.

﴿ حق للسائل والمحروم ﴾ (١) بإسقاط معلوم .

جوابه : قيل : المراد بآية الذاريات : الصدقات النوافل ، لقرينة تقدم النوافل .

وبهذه الآية : الزكاة ، لتقدم ذكر الصلاة لأنها معلومة مقدرة .

مسألة : قوله تعالى : ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ (٣) ﴿ والذين هم بشهادتهم قاثمون ﴾ (٤٤) لم تذكر الثلاثة في سورة المؤمنين .

جوابه: لما تقدم في هذه السورة ذكر النقائص الثلاثة في الإنسان في قوله تعالى: ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعاً ﴾ (٥) و ﴿جزوعاً ﴾ (١) و﴿منوعاً ﴾ (٢) ناسب ذلك جبر المؤمنين بذكر أوصافهم الثلاثة الجميلة حين استثناهم من عموم الإنسان ، وأيضا لما تقدم ﴿ لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ (٨) وتحمل الشهادة من جملة الأمانة ، ناسب ذكر الشهادة بعد الأمانة .

آية (٢٤) من المعارج .

<sup>(</sup>۲) الذاريات ۱۹/۵۱.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٦) ، (٢٧) من المعارج .

<sup>(</sup>٤) آية (٣٣) من المعارج .

<sup>(</sup>٥) آية (١٩) من المعارج.

<sup>(</sup>٦) آية (٢٠) من الممارج .

<sup>(</sup>٧) آية (٢١) من المعارج .

<sup>(</sup>٨) آية (٣٢) من المعارج .

# [۷۱] **سورة نوح** عليه السلام

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ يؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ (۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ يؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ (۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ يؤخر ﴾ (۲) فالأول مجوز للتأخير ، والثاني: يمنع منه .

جوابه : قيل : الأول : أجل الموت بالنسبة إلى كل واحد .

والثاني : أجلهم جميعاً بالاستئصال .

(٢٥١] مسألة: قوله تعالى: ﴿ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ (٣) وقال تعالى في آخر السورة: ﴿ ولا تزد الظالمين إلا تبارا ﴾ (٤) . ما وجه التخصيص ؟ ١

جوابه : لما قال قبل الأولى : ﴿ وقد أَضلُوا كَثَيْراً ﴾ (٥) . ناسب قوله : ﴿ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ .

وقال في آخر السورة : ﴿ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) آية (٤) من نوح .

<sup>(</sup>٢) آية (٤) من نوح .

<sup>(</sup>٣) آية (٢٤) من نوح .

<sup>(</sup>٤) آية (٢٨) من نوح .

<sup>(</sup>٥) آية (٢٤) من نوح .

<sup>(</sup>٦) آية (٢٦) من نوح .

وهو دعاء بالهلاك ناسب قوله : ﴿ إِلا تباراً ﴾ : أي هلاكاً .

المحداية ، وهو نبي كبير ، وكذلك دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملائه في سورة يونس عليه السلام ؟

جوابه : أن ذلك بعد تحققه عدم إيمانهم بقوله تعالى : ﴿ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ (١) فدعآؤه بذلك عند يأسه منهم .

وكذلك موسى عليه السلام ؛ لعلّه بعد أن أعلمه الله تعالى بعدم إيمانهم .

<sup>(</sup>۱) هود ۲۲/۱۱.

## [٧٤] سورة المدثر

قدر (۱) ما فائدة : تكرير ﴿ قدّر ﴾ ؟

جوابه : أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما فكر فيما يرُدُّ به على النبي عَلِيلَةِ فيما جاء به من القرآن (٢٠) .

فالأول : تقديره ما يريد بقوله ٠

والثاني : أنه قدر أن قوله شعر ترده العرب ، لأنه ليس على طريقة الشعر ، قال الله تعالى : ﴿ فَقَتَلَ كَيفَ قَدَّر ﴾ .

والثالث : قدر أن قوله كهانة من كلا الكهان ترده العرب ؛ لمخالفته كلام الكهان فهو قوله تعالى ثالثا ﴿ ثم قتل كيف قدّر ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ كلاّ إنه تذكرة فمن شاء ذكره﴾ مسألة : قوله تعالى : ﴿ كلاّ إنه تذكرة فمن شاء ذكره﴾ (٣) فالضمائر مذكرة ، والتذكرة مؤنثة ·

جوابه : أن التذكرة مصدر بمعنى التذكر ، وليس مؤنثاً ، فرجع الضمير إلى مذكر في المعنى ، وأتى بلفظ التذكرة لموافقته فواصل الآيات قبله .

<sup>(</sup>١) آية (١٨) ، (١٩) ، (٢٠) من لمدثر .

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول للواحدي ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) آية (٤٥) ، (٥٥) من المدثر .



# [٧٥] سورة القيامة

(10) مسألة : قوله تعالى : ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمْ أُولَى لَكَ ﴾ (١) فأولى ثم أولى لك ﴾ فأولى ما معناه ؟ وما فائدة تكراره ؟

جوابه : هو دعاء على المخاطب بالويل ، وهو مشتق من ولي إذا قرب، معناه : أقرب لك الويل .

وأما تكراره : فإما تأكيد له ، أو أن الأول للدنيا ، والثاني للآخرة ، أي ويل له فيهما ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) آية (٣٤) ، (٣٥) من القيامة .



## [ [٧٦] سورة الإنسان

جوابه : أنه جاء باللفظ الأعم ؛ لأن كل شكور شاكر ، وليس كل شاكر شكوراً ، أو قصد المبالغة في جانب الكفر ذماً له ؛ لأن كل كافر كفور بالنسبة إلى نعم الله عليه ،

(٢٥٧ مسألة: قوله تعالى: ﴿ يطاف عليهم ﴾ (٢) ﴿ ويسقون فيها كأساً ﴾ (٩) لما لم يسمّ فاعله ؟ ثم قال تعالى: ﴿ ويطوف عليهم ولدان خلدون ﴾ (٤) بصيغة الفاعل ؟

جوابه : أن القصد بالأول : وصف الآنية والمشروب ، والمقصود بالثاني: وصف الطائف.

قوله تعالى : ﴿ كَانَ مَوَاجِهَا كَافُوراً ﴾ (٥) وقال عمد ذلك : ﴿ مَرَاجِهَا رَبْجِبِيلاً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ كَافُورا ﴿ تَعْرَيْفَ . آية (٣) من الإنسان .

<sup>(</sup>٢) آية (١٥) من الإنسان.

<sup>(</sup>٣) آية (١٧) من الإنسان.

<sup>(</sup>٤) آية (١٩) من الإنسان.

<sup>(</sup>٥) آية (٥) من الإنسان.

<sup>(</sup>٦) آية (١٧) من الإنسان.

جوابه : أشار بالأولى : إلى برودتها وطيبها .

والثانية : إلى طعمها ولذتها ؛ لأن العرب كانت تستطيب الشراب البارد ، وتستلذ طعم الزنجبيل ، وذكرت ذلك في أشعارها ، فظاهر القرآن أنهما اسْمَا عَيْنَينِ في الجنة .

فقيل : الكافور للإبراد ، والزنجبيل يمزجون بها أشربتهم ، ويشربها المقربون صرفاً .

[209] مسألة : قوله تعالى : ﴿ إِن هذه تذكرة ﴾ (١) وفي المدثر: ﴿ إِنه تذكرة ﴾ (١)

جوابه : أن المراد هنا هذه السورة والآيات . وفي المدثر : المراد القرآن .

### 公 公 公

 <sup>(</sup>١) آية (٢٩) من الإنسان .

<sup>(</sup>٢) المدثر ٤٧/٤٥.

## [٧٨] سورة النبأ

مسألة: قوله تعالى: ﴿ كلا سيعلون ثم كلا سيعلمون ﴿ أَنَّ مَا فَائِدَةَ التَّكُوارِ [هنا] (٢) وفي التكاثر (٣) ؟

جوابه : إما توكيد للخبر ، أو ستعلمون ما تلقون في الآخرة .

وقال تعالى في ثواب الجنة : ﴿ عطاء حساباً ﴾ (٥) .

جوابه : أن الحسنة بعشر أمثالها ، فحصل العدد في جزائها ، فناسب ختمها بالحساب ، وجزاء السيئة بمثلها ، فناسب وفاق جزائها لها في الاتحاد.

[277] مسألة : قوله تعالى : ﴿ عطاء حساباً ﴾ ، وفي المؤمن : ﴿ يرزقون فيها بغير حساب ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) آية (٤) ، (٥) من النبأ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٣) التكاثر ١٠٢/ ٢،٧،٨.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٦) من النبأ.

<sup>(</sup>٥) آية (٣٦) من النبأ .

<sup>(</sup>٦) غافر ١٠/٤٠.

جوابه : أن المراد في سورة المؤمن كثرة الرزق الفائت في العدد والحساب .

والمراد هنا : على حسب أعمالهم ؛ لأنهم متفاوتون في الأعمال أو المراد بقوله تعالى : ﴿ حساباً ﴾ أي من قولك : حسبي الله .

# [ ٧٩] سورة النازعات

(۱) مسألة : قوله تعالى : ﴿ فإذا جاءت الطامة الكبرى ﴾ (۱) وفي عبس : ﴿ جاءت الصاحّة ﴾ (۲) .

جوابه : أنه لما ذكر في هذه السورة أهوال يوم القيامة : ﴿ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ (٣) . الآيات .

ثم خبر فرعون ، وأخذه نكال الآخرة والأولى : ناسب تعظيم أمر الساعة ، وجعلها الطامّة الكبرى التي تطم على ما قبلها من الشدائد والأهوال المذكورة .

وأما آية عبس: فتقدمها: ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ (٤) إلى قوله تعالى: ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ (٥) نفاسب ذلك ذكر الصَّيحة الناشرة للموتى من القبور وهي الصاخة ، ومعناه: الصيحة الشديدة التي توقظ النيام لشدة وقعها في الآذان .

<sup>(</sup>١) آية (٣٤) من النازعات .

<sup>(</sup>۲) عبس ۸۰/۳۳ .

<sup>(</sup>٣) آية (٦) ، (٧) من النازعات .

<sup>(</sup>٤) عبس ۱۷/۸۰

<sup>.</sup> ۲۱/۸ . عبس (۵)



# [۸۱] [سورة التكوير](۱)

عدد البحار سجرت ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ (٢) وفي سورة انفطرت : ﴿ وإذا البحار فجرت ﴾ (٣)

جوابه: جاء هنا ﴿ سجرت ﴾ لتناسب : ﴿ وإذا الحجيم سعرت ﴾ (٤) قيل : تسجر فتسير ناراً ، فتسجر بها جهنم ·

وآية انفطرت مناسبة لبقية الآيات ، لأن معناه تغير أوصاف تلك الأشياء عن حالاتها ، وتنقلها عن أماكنها ، فناسب ذلك انفجار البحار ؛ لتغيرها عن حالها مع بقائها .

(٥) مسألة : قوله تعالى : ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ (٥) وفي الأخرى : ﴿ ما قدّمت وأخرت ﴾

جوابه : مع تنويع الخطاب ، أن أحضرت مطلقاً في الأعمال والصحائف ، أو الجزاء .

وقوله تعالى : ﴿ قدمت وأخرت ﴾ : تفصيل لتلك الأعمال · وقيل : ما قدمته للدنيا ، وأخرته للآخرة ·

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>۲) آية (٦) من التكوير .

<sup>(</sup>٣) الانفطار ٣/٨٢.

<sup>(</sup>٤) آية (١٢) من التكوير .

<sup>(</sup>٥) آية (١٤) من التكوير .

<sup>(</sup>٦) الانفطار ٨٢/٥.



# [٨٤] سورة إذا السماء انشقت [ الانشقاق] (١)

قوله تعالى : ﴿ وأما من أوتي كتابه وراء طهره﴾ (٢)

وفي الحاقة : ﴿ بشماله ﴾ (٣) .

تقدم في سورة الحاقة (٤)

(27۷ مسألة: قوله تعالى: ﴿ إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أُجرُ غير ممنون ﴾ (٥) وفي سورة التين: ﴿ فلهم أُجر غير ممنون﴾ (١)

جوابه : أن الاستثناء في سورة التين متصل ، فتم الكلام به .

والاستثناء في « انشقت » منتقطع بمعنى : لكن ، فلم يتم الكلام به ؛ لأن المراد بأسفل سافلين : هرمه وضعفه وضعف حواسه ، وعدم قدتره على الأعمال ، فسار تقديره : لكن من كان يعمل صالحا فإنا لا نقطع ثوابهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (١٠) من الانشقاق.

<sup>(</sup>٣) الحاقة ٢٩/٢٥

<sup>(</sup>٤) راجع مسألة رقم [٤٤٣] في سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٥) آية (٢٥) من الانشقاق .

<sup>(</sup>٦) التين ٥٩/٦

وأجورهم بسبب ضعفهم كما ورد في الحديث (١).

## 公 公 公

(۱) لقد ورد في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه: عن أبي بردة قال سمعت أبا موسى وهو يقول ليزيد بن أبي كبشة واصطحبا في سفر ، فكان يزيد يصوم في السفر ، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: سمعت رسول الله علية: « إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيماً صحيحاً » .

قال ابن يزيد : كتب الله مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً .

صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب : يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ١٠/٤ و ٤١٨ و ٤١٨ .

حواُخرج الحلكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ .

وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : صحيح ٢٨/٢ - ٥٢٨ .

وراجع في ذلك تفسير الطبري في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ فَلَهُمُ أَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونَ ﴾ ٢٤٦/٣٠ . وكذا القرطبي ١١٦/٢٠ .

## [٩٢] سورة الليل

الم الله القسم بالنهار (۱) على القسم (۱) على القسم بالنهار (۱) .

جوابه : لما كان المقسم عليه هنا سعى الإنسان ، وغالبه المعاصي ، قدم الليل الذي هو مظنه الظلمة .

ولما كان المقسم عليه في الضحى لطفه بنبيه ﷺ : قدم الضحى .

<sup>(</sup>١) آية (١) من الليل .

<sup>(</sup>٢) الضحى ١/٩٣



# [٩٤] سورة ألم نشرح [الشرح] (١)

[279] مسألة : قوله تعالى : ﴿ فإن مع العسر يسراً ﴾ (٢)

ما فائدة تكراره ؟

جوابه : أن اليسر الثاني غير يسر الأول بدليل تنكيره · والعسر الأول هو الثاني بدليل تعريفه باللام ·

وفي الحديث :

« لن يغلب عسر يسرين » (۳)

إشارة إلى ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (٥) من الشرح .

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام مالك في الموطأ: عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم ، وما يتخوفُ منهم ، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد: فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدّة ، يجعل الله بعد فرجاً ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وأن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ .

الموطأ : كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد ٤٤٦/٢ .

وأخرج الحاكم: عن الحسن في قوله عزّ وجلّ: ﴿ فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا ﴾ . قال : خرج النبي ﷺ مسروراً فرحاً وهو يضحك ، وهو يقول : ﴿ لَن يَعْلَبُ عَسْرُ يَسْراً ، إن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً » .

وقال الحاكم : حديث مرسل ٢٨/٢ .



## [٩٥] سورة التين

قدم جوابه : في إذا السماء انشقت (٢) .

<sup>(</sup>١) آية (٦) من التين .

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك مسألة رقم [٤٦٧] .



# [٩٦] سورة اقرأ [العلق] (١)

[27] مسألة: قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ﴾ (٢) كرر: خلق ٠

جوابه : أن ﴿خلق﴾ الأول : عامٌ في كل مخلوق .

والثاني : خاص بالإنسان ، وخصه لعبد ما بين أول أحواله وآخرها .

وقد تقدم تقديم الخلق على التعليم في سورة الرحمن (٣) والله أعلم .

## के के के

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة لازمة .

<sup>(</sup>٢) آية (١) ، (٢) من العلق .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة رقم [٤٢٠] من سورة الرحمن .



# [ [١٠٢] سورة التكاثر

مسألة: قوله تعالى: ﴿ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴾ (١)

تقدم الكلام عليها وعلى تكرارها في سورة النبأ (٢) .

(٣٧٣ مسألة : قوله تعالى: ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ (٣)

وقد قال تعالى في مواضع متعددة الإذن في المباحات كقوله تعالى :  $(^{(1)}$  و و وكلوا من ثمرة  $(^{(0)}$  و وانحكوا  $(^{(1)}$  ما طاب لكم  $(^{(V)}$  .

ما فائدة السؤال عما أباحه ؟

جوابه : أن المراد : لتسألن عن شكر النعم فحذف المضاف للعلم به ؛ لأن الشكر واجب ، أو أنهم يسألون عن نعيمهم من أين حصلوه ، ولم آثروه

<sup>(</sup>١) آية (٣) ، (٤) من التكاثر .

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة رقم [٤٦٠] .

<sup>(</sup>٣) آية (٨) من التكاثر .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ١/٢٣٥

<sup>(</sup>٥) الأنعام ١٤١/٦

<sup>(</sup>٦) في المخطوط : ﴿وَانْكُحُوا ﴾ .

<sup>(</sup>Y) النساء ٤/٣.

على طاعة الله تعالى .

[ ٤٧٤] مسألة : قوله تعالى : ﴿ لَرُونَ الْجَحِيمِ ﴾ (١) وفيه توكيد الخبر ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ (١) الآيتين .

جوابه : تقدم في سورة الأنبياء <sup>(٣)</sup>

وقيل : هو خطاب للمشركين خاصة ، والمراد رؤية دخول وحلول فيها، وهو عين اليقين .

وقيل : هو الخطاب للناس ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ واردها ﴾ (٤) فالمؤمن ناج منها ، والكافر داخل فيها .

<sup>(</sup>١) آية (٦) من التكاثر.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ١٠١/٢١.

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أنه لم يتعرض لذكرها في سورة الأنبياء!

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ١٩/١٩.

# [۱۰۹] سورة الكافرون (۱)

قوله تعالى : ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ (٢) إلى آخر السورة ، هل هو تكرار لفائدة ، أم ليس تكرار ؟

جوابه : ليس بتكرار في المعنى ، فإن قوله تعالى ذلك : جواب لقول أبي جهل ومن تابعه للنبي عَلِي الله علم نشترك في عباده إلاهك وآلهتنا ، اعبد المتنا عاماً ، ونعبد إلاهك عاماً (٣) ، فأخبر أن ذلك لا يكون .

فقوله: ﴿ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ (٤) صريح في الآن الحاضر، فنفى المستقبل كالمسكوت عنه، فصرح بنفى ذلك أيضاً فيه بقوله تعالى: ﴿ ولا أنا عابد ﴾ (٥) أي في المسقبل ﴿ ما عبدتم ﴾ (١) أي الآن ﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ (٧) في المستقبل ما أعبده في الحال والاستقبال، وهذا إعلام من الله تعالى بعدم إيمان أولئك خاصة كما قال

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الكافرين».

<sup>(</sup>٢) آية (٢) من الكافرين .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٢١٤/٣٠ والدر المنثور ٢/٤٠٦ والقرطبي ٢٢٥/٢٠ وابن
 كثير ٢٠٠/٥ وأسباب النزول للواحدي ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٤) آية (٢) ، (٣) من الكافرين .

<sup>(</sup>٥) آية (٤) من الكافرين .

<sup>(</sup>٦) آية (٥) من الكافرين.

<sup>(</sup>٧) آية (٣) ، (٥) من الكافرين .

تعالى لنوح عليه السلام : ﴿ لن يؤمن من قومك ﴾ (١) عامة ، فلا تكرار حينهُ إِنْ ، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ، فإن القائلين له ذلك ماتوا كفاراً ، ولم يؤمن أحد منهم قط ، والله تعالى أعلم .

## 公 公 公

<sup>(</sup>۱) هود ۲٦/۱۱.

## [١١٣] سورة الفلق

مسألة: قوله تعالى: ﴿ من شر ما خلق ﴾ (١) عام في كل شيء ، فما فائدة تكرار: ﴿ ومن شر غاسق ﴾ (٢) ﴿ ومن شر النفاثات ﴾ (٣) ﴿ ومن شر حاسد ﴾ (٤) (3)

جوابه : هو تخصیص بعد تعمیم ، لیدّل به علی أن هذه الثلاثة من أشرّ الشرور علی الناس ، لكثرة وقوعها بین الناس .

<sup>(</sup>١) آية (٢) من الفلق .

<sup>(</sup>٢) آية (٣) من الفلق .

 <sup>(</sup>٣) آية (٤) من الفلق .

<sup>(</sup>٤) آية (٥) من الفلق .



### [۱۱٤] سورة الناس

قائدة إثباتها في التلاوة مع عموم الحكم ؟ ٠

جوابه : توجه الخطاب إلى النبي عليه تشريفاً له وتخصيصاً بمزيد الاعتناء بالمخاطبة ، ومثله : ﴿ يَا أَهَا النبي إِذَا طَلَقَتُم النساء ﴾ (٢) ونحو ذلك ، وأيضا لو بديء « بأعوذ » لم يكن فيه من التنصيص على الأمر بها ما في قوله : ﴿ قَل ﴾ لتطرق احتمال قصد الأخبار مع بعده .

شيء ، فما وجه تخصيص الناس ؟

جوابه ؛ أن المستعاذ منه الوسوسة وهي مخصوصة بالناس ، فناسب استغاثتهم لسيدهم وتسميتهم لذلك .

[279] مسألة: قوله تعالى: ﴿ برب الناس ملك الناس إله الناس ﴾ (٤) إلى آخر السورة ، المستعاذ به في هذه ثلاث صفات ، والمستعاذ

<sup>(</sup>١) آية (١) من الناس.

<sup>(</sup>٢) الطلاق ١/٦٥

<sup>(</sup>٣) آية (١) من الناس.

<sup>(</sup>٤) آية (١) ، (٢) من الناس .

منه شيء واحد ، وهو الوسوسة .

وفي سورة الفلق : المستعاذ به بصفة واحدة والمستعاذ منه أربعة أشياء؟

جوابه : أن البناء على المطلوب منه ينبغي أن يكون بقدر المسئول ، والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين من الوسوسة القادحة فيه .

وفي سورة الفلق : تتعلق بالنفس والبدن والمال ، وسلامة الدين أعظم وأهم ، ومضرته أعظم من مضرة الدنيا .

الناس كه بدأ بربّ ، ثم بملك ، ثم بإله ، ما حكمة هذا الترتيب ؟ وما فائدة إعادة الناس ظاهراً مع إمكان ضميره ؟

جوابه: أن الباري تعالى ربّى الناس بنعمه أجنة وأطفالاً وشباناً ، فقال في برب الناس كه فلما شبوا عرفوا أنهم عبيد لملك قاهر لهم ، وهو الله سبحانه وتعالى فقال : ﴿ ملك الناس كه ، فلما عرفوا وجوده وملكه سبحانه كلفوا بعبادته وأمره ونهيه ،وانفراده بالألوهية والعبادة فقال : ﴿ إله الناس كه ، فرب أخص الثلاثة ، لأنه يقال في الباري تعالى وفي غيره ، وملك أعم منه وأخص من إله ، لأنه يقال : ملك العراق ونحوه ، وإله أعم الثلاثة، لأنه تعالى ربهم وملكهم وإلههم ، ولا يشاركه غيره في ذلك ، فحصل الترقي من صفة إلى صفة لما في الوصف الثاني من التعظيم ، ما ليس في الأول ، وفي الثالث ما ليس في الأول ، وفي الثالث ما ليس في الأول ، وفي الثالث ما ليس في الثاني .

وأما تكرار ﴿ الناس ﴾ : فإما لمشابهة رءوس الآي لغيرها من الصور ، أو لأن الأوصاف الثلاثة أتى بها عطف بيان كقولك : « الفاروق أبو حفص عمر » ؛ لقصد البيان ، فكان التصريح بلفظ ﴿ الناس ﴾ أصرح في البيان من الضمائر ، وخص بذلك لأن غيرهم لا يدعي الربوبية والملك والألوهية ، فبين أنه إله من قد يوصف بذلك ، فغيرهم أولى بأنه إلههم ، والله تعالى أعلم وله الحمد والشكر .

تم كتاب "كشف المعاني في المتشابه المثاني " بعون الله تعالى ومنّه بتاريخ ثاني شوال سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بالقدس الشريف ، غفر الله تعالى لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين آمين .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

#### 公公公



## الفهارس الفنية

أ - فهرس الموضوعات

ب - فهرس مسائل الكتاب

ج - فهرس مصادر التحقيق



# أ- فهرس الموضوعات

| الموضوع ال                               | الصفحة |
|------------------------------------------|--------|
| أولا : مقدمة التحقيقأولا : مقدمة التحقيق | ٥      |
| مقدمة                                    |        |
| الفصل الأول: الإمام ابن جماعة            | W      |
| اسمه وكنيته ولقبه                        |        |
| مولده ووفاته                             |        |
| نشأته ورحلاته للعلم                      |        |
| شيوخه وعلمه                              |        |
| تلاميذه                                  | 10     |
| شعره                                     | ١٧     |
| أقول العلماء فيهأ                        | ١٨     |
| مؤلفاتهمؤلفاته                           | ۲۰     |
| الفصل الثاني : علم المتشابه              | Y7_Y0  |
| المحكم والمتشابه                         | ۲٧     |
| أنواع المتشابه                           | ۲۸     |
| النوع الأول: المتشابه باعتبار الأفراد    |        |
| النوع الثاني : ما جاء على حرفين          |        |
| النوع الثالث : ما جاء على ثلاثة أحرف     |        |
| النوع الرابع :ما جاء على أربعة حروف      |        |

| النوع الخامس : ما جاء على خمسة حروف ٣٧                  |
|---------------------------------------------------------|
| النوع السادس : ما جاء على ستة حروف ٣٨                   |
| النوع السابع : ما جاء على سبعة حروف ٣٩                  |
| النوع الثامن : ما جاء على ثمانية حروف                   |
| النوع التاسع : ما جاء على تسعة حروف                     |
| النوع العاشر : ما جاء على عشرة أحرف                     |
| النوع الحادي عشر: ما جاء على أحد عشر حرفاً ٤٢           |
| النوع الثاني عشر ، ما جاء على خمسة عشر وجها ٤٣          |
| النوع الثالث عشر ، ما جاء على ثمانية عشر وجها ٤٣        |
| النوع الرابع عشر : فيما جاء على عشرين وجها ٤٤           |
| النوع الخامس عشر : ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا 20      |
| الفصل الثالث : تراث المتشابه                            |
| للفصل الرابع : التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف ٥٧          |
| وصف مخطوط الكتاب ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| منهج التحقيق                                            |
| مقدمة المؤلف                                            |
| فصل                                                     |
| سورة الفاتحة                                            |
| سورة البقرة ٩٣                                          |
| سورة آل عمران                                           |
| سورة النساء                                             |

| 104         | المائدة                    | سورة |
|-------------|----------------------------|------|
| 171         | الأنعامالأنعام             | سورة |
| 179         | الأعراف                    | سورة |
| 192         | الأنفال                    | سورة |
| 199         | برآءة                      | سورة |
| ۲٠۸         | يونسي                      | سورة |
| 712         | هودهود                     | سورة |
| 771         | يوسف                       | سورة |
| 224         | الرعدا                     | سورة |
| 270         | إبراهيم                    | سورة |
| 779         | الحجرا                     | سورة |
| ۲۳۴         | النحلا                     | سورة |
| 749         | بني إسرائيل (الإسراء)      | سورة |
| 720         | الكهف                      | سورة |
| 202         | مريمم                      | سورة |
| <b>70</b> V | طه                         | سورة |
| 171         | الأنبياءا                  | سورة |
| 777         | الحجا                      | سورة |
|             | المؤمنونالمؤمنون المناسبات |      |
|             | النورالنور                 |      |
|             | الفقانالفقان               |      |

| 240 | الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 191 | النملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة |
| 194 | القصص القصص المستعدد القصص القصص المستعدد القصص المستعدد | سورة |
|     | العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 4.4 | الروما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة |
| ٣٠٧ | لقمانلقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة |
| ۳.9 | السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة |
|     | الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 410 | سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورة |
| ۳۱۷ | فاطرفاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورة |
|     | يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|     | الصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 449 | الرمزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة |
| ۴۴۴ | المؤمن [غافر]المؤمن المؤمن المؤ      | سورة |
|     | حم السجدة [فصّلت]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 457 | حم عسق [الشورى]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورة |
| 401 | الزخرف الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة |
|     | الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 407 | الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة |
| 409 | الأحقافالأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة |

| سورة القتال [محمد]   | 471 |
|----------------------|-----|
| سورة الفتح           | 474 |
| سورة ق               | 470 |
| سورة الذاريات        | 417 |
| سورة النجم           | 479 |
| سورة القمر           | 41  |
| سورة الرحمن          | ٣٧٣ |
| سورة الواقعة         | 440 |
| سورة الحديد          | 444 |
| سورة المجادلة        | 471 |
| سورة الحشر           | ۳۸۳ |
| سورة المتحنة         | 440 |
| سورة الصف            |     |
| سورة الجمعة          |     |
| سورة المنافقون       | 491 |
| سورة التغابن         | 494 |
| سورة الملك           | 497 |
| سورة الحاقة          | 499 |
| سورة المعارج         | ٤٠١ |
| سورة نوع عليه السلام | ٤٠٣ |
| سورة المدث           | 2.0 |

| القيامةالقيامة                     | سورة  |
|------------------------------------|-------|
| الإنسان                            | سورة  |
| النبأالا                           | سورة  |
| النازعات                           | سورة  |
| التكوير                            | سورة  |
| إذا السماء انشقت [الإنشقاق]        | سورة  |
| الليل ١٩٤                          |       |
| ألم نشرح [ الشرح]ألم نشرح [ الشرح] | سورة  |
| التين ١٢٣                          |       |
| اقرأ [ العلق ] ١٥٥                 | سورة  |
| التكاثر                            | سورة  |
| الكافرون                           |       |
| الفلق                              | سورة  |
| الناس ٤٣٣                          |       |
| ، الموضوعات ١٨وضوعات               |       |
| مسائل الآيات                       |       |
| مصادر التحقيق                      | فهرسر |

## ب- فهرس مسائل الكتاب

| صفحة | آيات المسائل الد                 | ر <u>ق</u> م<br>الآية | رقــم<br>المسألة |
|------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
|      | [١] سورة الفاتحة                 |                       |                  |
| ۸۹   | بسم الله                         |                       | ". 7.1           |
| 9.   | الرحمن الرحيم                    |                       | ٤                |
| 91   | إياك نعبد وإياك نستعين           | (0)                   | ٦،٥              |
|      | [۲] سورة البقرة                  |                       |                  |
| 94   | لا ريب فيه                       | <b>(Y)</b>            | 9                |
| 94   | يؤمنون بالغيب                    | (4)                   | [1.]             |
| 94   | هدى للمتقين                      | <b>(Y)</b>            |                  |
| 98   | سواء عليهم                       | (٢)                   | [17]             |
| 92   | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم   | (Y)                   | [14]             |
| 90   | من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر | <b>(</b> \( \)        | 1 :              |
|      | وما هم بمؤمنين                   | <b>(</b> \( \)        | 10               |
|      | فما ربحت تجارتهم                 | (14)                  | [14]             |
|      |                                  |                       |                  |

| كلما أضاء لهم مشوا فيه٩٦                  | (**)          | 14    |
|-------------------------------------------|---------------|-------|
| ظلمات ورعد وبرق ٩٦                        | (19)          | 11    |
| فأتوا بسورة من مثله                       | (44)          | 19    |
| هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم      | (44)          | 4.    |
| استوى إلى السماء ٩٧                       |               |       |
| أبى واستكبر وكان من الكافرين ٩٨           | (4 )          | [41]  |
| وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا ٩٨ | <b>(49)</b>   | 44    |
| فمن تبع هدای                              | (٣٨)          | [44]  |
| ولا تكونوا أول كافر به ٩٩                 | (٤1)          | Y & ] |
| ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً١٠٠          | ((1)          | 40    |
| واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا   | (£ Å)         | 74    |
| يقبل منها شفاعة ولا يوخد منها عدل ١٠٠     |               | 6. 5  |
| وإذ نجينا كم من آل فرعون [يسومونكم        | (٤٩)          | 44    |
| سوء العذاب] يذبحون١٠١                     |               |       |
| وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث | (ø <b>\</b> ) | [44]  |
| شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة   |               |       |
| نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ١٠٢      |               |       |

| فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم         | (09)           | 44      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| فأنزلنا على الذين ظلموا                       |                |         |
| فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا١٠٤                | (4.)           | [".]    |
| ويقتلون النبيين بغير الحق١٠٥                  | (11)           | 41      |
| بغير الحق                                     | (11)           | 44]     |
| إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى          | (47)           | [44]    |
| والصابئين                                     |                |         |
| من آمن (منهم) بالله                           | (47)           | 4.5     |
| ولاهم يحزنون                                  | (44)           | 40      |
| وإذ قتلتم نفسا                                | <b>(</b> YY)   | 44      |
| فقلنا اضربوه ببعضها                           | (Y <b>Y</b> )  | [WV]    |
| وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ١٠٨    | ( <b>^</b> • ) | [47]    |
| ولن يتمنوه أبدا                               | (90)           | 49      |
| قل إن هدى الله هو الهدى١٠٩                    | (14+)          | [ . ]   |
| ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ١١٠ | (14+)          | ٤١]     |
| رب اجعل هذا بلداً آمنا                        | (171)          | [ { } } |
| ربنا وابعث فيهم رسولا منهم١١١                 | (179)          | [ 4 % ] |

|                                               |       | 3.0        |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| تلك أمة قد خلت                                | (14)  | [          |
| قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا١١٢            | (144) | 80         |
| وما أوتي النبيون١١٣                           | (144) | [ 57 ]     |
| فول وجهك شطر المسجد الحرام ١١٣                | (111) | <b>£</b> V |
| بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا١١٤              | (14+) | ٤٨]        |
| وما أهل به لغير الله                          | (144) | ٤٩         |
| فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ١١٧            | (144) | [0,]       |
| إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب . ١١٧  | (171) | [01]       |
| تلك حدود الله فلا تقربوها١١٨                  | (144) | 64         |
| وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ١١٩ | (194) | ٥٣         |
| هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من        | (*1.) | 0 £        |
| الغماما                                       |       |            |
| ذلك يوعظ به من كان منكم يومن بالله            | (444) | [00]       |
| واليوم الآخر                                  |       |            |
| أم حسبتم أن تدخلوا الجنة                      |       | [04]       |
| فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من         | ( *   | oV]        |
| معروف ۱۲۱                                     |       |            |

| (٢٣٦) متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين ١٢٢       | OA   |
|--------------------------------------------------|------|
| (٣٥٣) ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ١٢٢   | 09   |
| (٢٥٦) لا إكراه في الدين                          | [4.] |
| (۲۵۷) يخرجهم من الظلمات إلى النور ٢٥٧)           | 41]  |
| (٢٦١) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل | [44] |
| حبة أنبتت سبع سنابل١٢٥                           |      |
| (۲۹٤) لا يقدرون على شيء مما كسبوا١٥٥             | 44   |
| (۲۷۶) والله لا يحب كل كفار أثيم ١٢٦              | 4 8  |
|                                                  | [05] |
| (۲۸٤) فيغفر لمن يشاء                             | 44]  |
| [٣] سورة آل عمران                                |      |
| (۲) نزل علیك الكتاب (۲)                          | [47] |
|                                                  | [47] |
|                                                  | [44] |
|                                                  | [v.] |
| (۲۸) ویحذرکم الله نفسه۱۳٤                        | [11] |

| إن الله اصطفى آدم ونوحا١٣٥                    | (44)           | [ 7 7 ] |  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|--|
| وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر١٣٥               | (              | [VY]    |  |
| قالت رب أنى يكون لي ولد١٣٥                    | ( <b>£ V</b> ) | V £     |  |
| فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله١٣٦             | (£9)           | Ve      |  |
| إن الله ربي وربكم فاعبدوه١٣٦                  | (01)           | [٧4]    |  |
| آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون١٣٧               | (PY)           | [٧٧]    |  |
| إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه         | (00)           | [VA]    |  |
| تختلفون                                       |                |         |  |
| فلا تكن من الممترين                           | (4+)           | [٧٩]    |  |
| لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا ١٣٨ | (99)           | [ ^ - ] |  |
| وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن            | (177)          | [11]    |  |
| قلوبکم به ۱۳۹                                 |                |         |  |
| وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ١٤٠   | (171)          | [44]    |  |
| ونعم أجر العاملين١٤١                          | (177)          | ٨٣      |  |
| فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جآؤا            | (111)          | ٨٤      |  |
| بالبينات والزبر والكتاب المنير١٤١             |                |         |  |
| إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل        | (14+)          | ٨٥      |  |

|      |         | والنهار لآيات ١٤٢                            |
|------|---------|----------------------------------------------|
| ٨٦   |         | ثم مأواهم جهنم١٤٢                            |
|      |         | [٤] سورة النساء                              |
| AY   | (1)     | وخلق منها زوجها ١٤٥                          |
|      | (40)    | محصنات غير مسافحات                           |
| [19] | (41)    | وبذي القربى ١٤٦                              |
| 9.   | (       | فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ١٤٦                  |
| 91   | (£ Å)   | ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ١٤٦-١٤٧  |
| [44] | (00)    | فمنهم من آمن به ومنه من صدّ عنه ١٤٧          |
| 94   | (144)   | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا     |
|      |         | فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ١٤٧٠٠٠٠ |
| 9 £  | (141)   | لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله     |
|      |         | غنيا حميدا                                   |
| 90   | (140)   | كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ١٤٩            |
| 94   | (1 £ 4) | إن تبدوا خيرا أو تخفوه                       |
| [4V] | (144)   | إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين  |
|      |         | من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ١٥١     |

| [ ٥ ] سورة المائدة                               |                     |       |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------|
| كونوا قوامين لله                                 | <b>(</b> A <b>)</b> | 91    |
| وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم         | (4)                 | 99    |
| مغفرة وأجر عظيم١٥٣                               |                     |       |
| يحرفون الكلم عن مواضعه ١٥٤                       | (14)                | 1     |
| قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن              | (14)                | 1.1   |
| بهلك المسيح ١٥٤                                  |                     |       |
| ولله ملك السموات والأرض [ وما بينهما ]           | ( <b>1 V</b> )      | 1.4   |
| يخلق ما يشاء                                     |                     |       |
| وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله       | <b>(Y•)</b>         | 1.7   |
| علیکم                                            |                     |       |
| أن تبوء بإثمي وإثمك                              | (44)                | 1 . 5 |
| والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما ١٥٧             | <b>(</b> ٣٨)        | 1.0   |
| ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ١٥٧ | (11)                | 1.4   |
| يحكم بها النبيون الذين أسلموا١٥٨                 | (                   | 1.4   |
| ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعا ١٥٨                 | (۲۷)                | 1.4   |
| يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا       | (1.9)               | 1.9   |

| 109 | لا علم لنا                             |             |       |
|-----|----------------------------------------|-------------|-------|
| 109 | خالدين فيها أبدا                       | (114)       | [11.] |
|     | [٦] سورة الأنعام                       |             |       |
|     | خلق السموات والأرض وجعل الظلمات        | (1)         | [11]  |
| 171 | والنور                                 |             |       |
| 171 | وجعل الظلمات والنور                    | (1)         | 114   |
|     | فسوف يأتيهم أنباء                      | (0)         | [117] |
| 177 | ألم يروا كم أهلكنا                     | (٢)         | 118   |
| 174 | قل سيروا في الأرض ثم انظروا            | (11)        | 110   |
| 172 | الذين خسروا أنفسهم                     | (11)        | 119   |
| 175 | وإن يمسَشك بخير فهو على كل شيء قدير    | (17)        | 114   |
|     | ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا       | (11)        | 111   |
| 177 | ومنهم من يستمع إليك                    | <b>(49)</b> | 119   |
|     | وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن | (44)        | 14.   |
| 177 | بمبعوثين                               |             |       |
|     | وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو         | (44)        | [17]  |
| 177 | فإنهم لا يكذبونك                       | (44)        | [44]  |

| 174   | ( • • )       | قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله            |
|-------|---------------|------------------------------------------|
| 1 7 5 | (0 • )        | ولا أقول لكم إني ملك                     |
| 140   | <b>(Y1)</b>   | قــل أندعــوا من دون الله ما لا ينفعنا   |
|       |               | ولا يضرنا١٦٨                             |
| 177   | (4.)          | إن هو إلا ذكرى للعالمين                  |
| 144   | (40)          | إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من    |
|       |               | الميت ١٦٩                                |
| 144   | ( <b>9V</b> ) | قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون١٧٠           |
| 179   | (1.7)         | ذلكم الله ربكم لا إله إلا هــو خالــق    |
|       |               | کل شيء                                   |
|       | (117)         | لو شاء ربك ما فعلوه                      |
| [14]  | (114)         | إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ١٧٢       |
| 144   | (171)         | ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها |
|       |               | غافلون ١٧٢                               |
| 144   | (140)         | إني عامل فسوف تعلمون                     |
| 145   |               | لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا١٧٣      |
| 140   | (12A)         | كذلك كذب الذين من قبلهم ١٧٤              |

|                                             |               | er 19 |
|---------------------------------------------|---------------|-------|
| ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم      | (101)         | 147   |
| وإياهم ١٧٤ الم                              |               |       |
| تعقلون                                      | (101)         | 144   |
| لعلكم تذكرون                                | (04)          |       |
| لعلكم تتقون                                 | ( <b>0</b> 4) |       |
| وهذا كتاب أنزلناه مبارك١٧٦                  | (101)         | 147   |
| فله عشر أمثالها ١٧٧                         | (14+)         | 149   |
| وأنا أول المسلمين                           |               | 1 2 . |
| خلائق الأرض                                 |               | 1 : 1 |
| العقاب١٧٨                                   | (170)         | 1 2 7 |
| ٧] سورة الأعراف                             | ]             |       |
| سبب اختلاف الألفاظ وزيادة المعاني ونقصها في |               | 1 5 4 |
| بعض قصص آدم دون، بعض وكذلك في غير           |               |       |
| ذلك من القصص : كقصة موسى مع فرعون           |               |       |
| ونوح وهود وصالح مع قومهم ، وشبه ذلك؟ ١٧٩    |               |       |
| قال أنظرني                                  | (11)          | 1 & & |
| اتخذوا دينهم لهوا ولعبا١٨٠                  | (01)          | 150   |

| 1/1  | وهو الذي يرسل الرياح بشراً              | ( <b>&gt;</b> V) | 1 27  |
|------|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 1/1  | لقد أرسلنا نوحاً                        | (09)             | 1 2 4 |
| ١٨٢  | قال الملأ من قومه                       | (4+)             | 1 & 1 |
| 1/2  | أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم             | (47)             | 1 6 9 |
| 1/2  | فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا في دارهم        | <b>(YA)</b>      | 10.   |
| 1/2  | أبلغكم رسالات ربي                       | (47)             | 101   |
| 1/18 | فأخذتهم الرجفة                          | (91)             | 104   |
|      | وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم  | (44)             | 104   |
| 1/4  | من قریتکم                               |                  |       |
| 17.  | فأخذتهم الرجفةا                         | (91)             | 105   |
| ١٧.  | فأرسل معي بني إسرائيل ا                 | (1.0)            | 100   |
| IVI  | يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ا  | (114)            | 107   |
| ۱۸۱  | قال آمنتم به                            | (174)            | 104   |
| 1/1  | وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية /        | (111)            | 101   |
| 1//  | إن ربك لسريع العقاب                     | (117)            | 109   |
|      | فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك | (1+1)            | [14.] |
| 11/  | يطبع الله على قلوب الكافرين             |                  |       |

| 119 | كذلك يطبع الله                        | (1+1)          | 141 |
|-----|---------------------------------------|----------------|-----|
|     | قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر   | (1.9)          | 144 |
|     | عليم                                  |                |     |
| 19. | وأرسل في المدائن                      | (111)          | 174 |
| 191 | ١٢١) آمنا برب العالمين رب موسى وهارون | 7.171)         | 198 |
| 191 | قالوا إنا إلى ربنا منقلبون            | (170)          | 140 |
| 197 | قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا         | (111)          | 144 |
| 194 | فاستعذ بالله إنه سميع عليم            | (***)          | 144 |
|     | [ ٨ ] سورة الأنفال                    |                |     |
|     | إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت | (4)            | 171 |
| 192 | قلوبهم                                |                |     |
| 198 | ويكون الدين كله لله                   | (44)           | 149 |
| 190 | فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون         | (40)           | 14. |
|     | فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت  | ( <b>1Y</b> )  | 141 |
| 190 | إذ رميت ولكن الله رمى                 |                |     |
| 190 | ليحق الحق                             | <b>(</b> \( \) | 144 |
| 197 | وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم        | <b>(</b> 4£)   | 144 |
|     |                                       |                |     |

| 145 | (£A)        | إني أخاف الله                                   |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|
| 140 | <b>(YY)</b> | إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم         |
|     |             | وأنفسهم في سبيل الله١٩٧                         |
| 47  |             | ] سورة براءة (التوبة)                           |
| 174 | (4)         | فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ١٩٩                  |
| 144 | (19)        | أجعلتم سقاية الحاج ٠٠٠ لا بهدي القوم            |
|     |             | الظالمينا                                       |
| 144 | (41)        | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ٢٠٠ |
| 149 | (44)        | يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٢٠١          |
| 14. | (0 %)       | إلا أنهم كفروا بالله ورسوله                     |
| 111 | (00)        | فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله    |
| 900 |             | ليعذبهم بها في الحياة الدنيا                    |
| 144 | (AV)        | وطبع على قلوبهم                                 |
| 114 | (YY)        | المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٢٠٤           |
| 114 | (4 £)       | وسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ثم تردون      |
|     |             | إلى عالم الغيب والشهادة ٢٠٥                     |
| ١٨٥ | (111)       | لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار      |

|     | الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد         |         |       |
|-----|--------------------------------------------|---------|-------|
| 7.7 | ما كاد يزيغ قلوب فريق                      |         |       |
| ۲٠٦ | ثم تاب عليهم ليتوبوا                       | (111)   |       |
|     | ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة  | (114)   | 1 1 7 |
| 7.7 | في سبيل الله ٠٠٠ إلا كتب لهم به عملٌ صالحُ |         |       |
|     | ۱۰ ] سورة يونس                             | ]       |       |
| ۲٠۸ | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم | (11)    | 144   |
| ۲٠۸ | إن العزة لله جميعا                         | (97)    | 111   |
| ۲.9 | كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا .        | (44)    | 119   |
| ۲.9 | على الذين فسقوا                            | (44)    | 19.   |
| ۲۱۰ | ومنهم من يستمعون إليك                      | (£ Y)   | 191   |
| ۲۱۰ | ألا إنَّ لله ما في السموات والأرض          | (00)    | 197   |
|     | ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض            | (0 %)   | 194   |
| 711 | لافتدت به                                  |         |       |
| 717 | فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك              | (9 %)   | 198   |
| 714 | وأمرت أن أكون من المؤمنين                  | (1 • £) | 197   |

| [ ۱۱ ] سورة هود                                     |                |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| أحكمت آياته ثم فصلت                                 | (1)            | 194   |
| إنني لكم منه نذير وبشير ٢١٤                         | <b>(Y)</b>     | 191   |
| إلا على الله رزقها ٢١٥                              | (1)            | 199   |
| ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ٢١٥          | (1+)           | 7     |
| فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . ٢١٥ | (1 %)          | 7.1   |
| من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ٢١٦               | (10)           | 7.7   |
| أفمن كان على بينة                                   | ( <b>1 V</b> ) | 7.4   |
| قل إن افتريته فعلى إجرامي٢١٧                        | <b>(40)</b>    | 4 . 5 |
| ولما ۲۱۷                                            | ( <b>PV</b> )  | 7.0   |
| فأسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك           | (11)           | 7.4   |
| إنه مصيبها ما أصابهم                                |                |       |
| إن موعدهم الصبح                                     | (11)           | 4.4   |
| وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم ٢١٨                | (14)           | 4.4   |
| ولما جاء أمرنا نجينا                                | (4 %)          | 7.9   |
| [ ۱۲ ] سورة يوسف                                    |                |       |
| ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما                     |                | 41.   |

| (١٠٩) أفلم يسيروا في الأرض ٢٢١                     | 411 |
|----------------------------------------------------|-----|
| (١٠٩) ولدار الآخرة                                 | 717 |
| [ ١٣ ] سورة الرّعد                                 |     |
| (١٥) ولله يسجد من في السموات والأرض ٢٢٣            | 714 |
| لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ٢٢٣                 | 415 |
| [ ١٤ ] سورة إبراهيم                                |     |
| (١) لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ٢٢٥ | 710 |
| (٠) لكل صبار شكور ٢٢٥                              | 717 |
| (٦) وإذ قال موسى لقومه اذكرو ٢٢٦                   | 414 |
| (۷) لئن شكرتم لأزيدنكم                             | 414 |
| (١١) قالت لهم رسلهم                                | 719 |
| (٣٢) وأنزل من السماء ماء                           | 44. |
| [ ١٥ ] سورة الحِجْر                                |     |
| (۱۱) وما یأتیهم من رسول                            | 441 |
| (٣٥) وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين                 | 444 |
| (٤٤) لكل باب منهم جزء مقسوم                        | 774 |

| فأخذتهم الصيحة مشرقين٢٣٠                         | <b>(YY)</b>  | 445  |
|--------------------------------------------------|--------------|------|
| إن في ذلك لآيات للمتوسمين ٢٣٠                    |              | 440  |
| لأية للمؤمنين                                    | <b>(YY)</b>  |      |
| فوريك لنسألنهم أجمعين                            |              | 4.44 |
| [ ١٦ ] سورة النحل                                |              | 2    |
| لأية لقوم يتفكرون                                |              | 777  |
| هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا          | (11)         | 447  |
| وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك           |              |      |
| مواخر فيه ولتبتغوا من فضله                       |              |      |
| فلبئس مثوى المتكبرين                             | (44)         | 779  |
| يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال ٢٣٥             | (£ A)        | 44.  |
| فتمتعوا                                          | (00)         | 441  |
| ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ٢٣٥                  | (11)         | 444  |
| وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ٢٣٦ | (44)         | 777  |
| لكي لا يعلم بعد علم شيئا ٢٣٧                     | (Y*)         | 448  |
| وبنعمة الله هم يكفرون                            | <b>(</b> YY) | 740  |
| ألم يرو إلى الطير مسخرات في جو السماء ٢٣٨        | <b>(4)</b> ) | 777  |

|        | ] سورة بني إسرائيل                          | w ]           |       |
|--------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| T49    | وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها . | (۲۸)          | 744   |
| 749    | ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا            | (£1)          | 747   |
| ۲٤٠    | وشاركهم في الأموال والأولاد                 | (11)          | 749   |
| 751-75 | ثم لا تجدوا لكم وكيلا                       | (47)          | 7 .   |
| 751    | من كل مثل                                   | (19)          | 7 5 1 |
|        | وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جائهم الهدى      | (9 £)         | 7 5 7 |
| 781    | إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً         |               |       |
| 727    | قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم              | (94)          | 7 5 4 |
| 727    | كلما خبت زدناهم سعيراً                      | ( <b>9V</b> ) | Y £ £ |
|        | أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأ     | (99)          | 7 2 0 |
| 754    | قادرقادر                                    |               |       |
|        | ١٨] سورة الكهف                              | ]             |       |
| 720    | هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة             | (10)          | 7 5 7 |
|        | ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسه       | (44)          | Y & Y |
| 720    | كلبهم وثامنهم كلبهم                         |               |       |
| 727    | يحلون فيها من أساور من ذهب                  | (41)          | YEN   |

| 7 £ 9 | (٣٦)          | ولئن رددت إلى ربي                                |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 70.   | (£ Å)         | وعرضوا على ربك صفا                               |
| 701   | (0 %)         | فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ٢٤٧                 |
| 707   | (41)          | نسيا حوتهما                                      |
| 404   | <b>(Y1)</b>   | لقد جئت شيئا إمرا                                |
| 40 5  | <b>(</b> YY)  | ألم أقل إنك                                      |
|       | (Yo)          | ألم أقل لك                                       |
| 400   | <b>(Y9</b> )  | لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ٢٤٩      |
|       | (11)          | فأردنا                                           |
|       | (44)          | فأراد ربك                                        |
| 707   | (VA)          | سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ٢٤٩           |
|       | (44)          | ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ٢٤٩                |
|       | ( <b>9V</b> ) | فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا . ٢٥٠ |
| YOY   | (٨٦)          | وجدها تغرب في عين حمئة                           |
| YON   | (1+1)         | واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ٢٥٠                     |

### [ ۱۹ ] سورة مريم

| 1 23                                         |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| قال رب أنّى يكون لي غلام                     | (1)           | 409 |
| <ul><li>٢٥٢ عصيا وسلام عليه ٢٥٢</li></ul>    | (۲۲)۳         | 44. |
| قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٢٥٤ | (74)          | 441 |
| فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٢٥٤        | ( <b>*</b> V) | 777 |
| أنه كان صديقا نبيا                           | (£1)          | 774 |
| أن يمسك عذاب من الرحمن ٢٥٥                   | ( \$ 0 )      | 448 |
| وإن منكم إلا واردها                          | (Y1)          | 770 |
| [ ۲۰ ] سورة طه                               |               |     |
| تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والعلى ٢٥٧    | <b>(Y)</b>    | 444 |
| أكاد أخفيها                                  | (10)          | 777 |
| ٦) وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا ٢٥٨ | ٦،٦٥)         | YYA |
| وأضل فرعون قومه وما هدى ٢٥٨                  | (٧٩)          | 779 |
| لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ٢٥٩        | (44)          | 74. |
| ونحشره يوم القيامة أعمى ٢٥٩                  | (171)         | 441 |

### [ ٢١ ] سورة الأنبياء

|                                             | <b>a</b> |
|---------------------------------------------|----------|
| (۲) ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث ۲۲۱ (۲)   | 444      |
| (٣٢) وجعلنا السماء سقفا محفوظاً ٢٦١         | 777      |
| (٣٤) وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ٢٦٢       | 4 7 5    |
| (٤٥) ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ٢٦٢ | 440      |
| (٧٠) وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ٢٦٣ | 444      |
| (٨١) ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ٢٦٣    | 744      |
| (٩١) فنفخنا فيها من روحنا                   | 747      |
| (٩٣،٩٢) وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا ٢٦٤       | 749      |
| (۱۰۰) وهم فيها لا يسمعون ٢٦٥                | 44.      |
| [ ۲۲ ] سورة الحج                            |          |
|                                             | YAY      |
| الناس سكارى                                 |          |
|                                             | 444      |
| ذات حمل حملها                               |          |
| (۲) وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ۲۲۷       | 444      |
| (١٨) يسجد له من في السموات ومن في الأرض ٢٦٨ | 712      |
|                                             |          |

| كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غـم أعيدوا    | (44)         | 440 |
|---------------------------------------------|--------------|-----|
| فيها ۲۲۸                                    |              |     |
| ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله . ٢٦٩ | <b>(¥£)</b>  | FAY |
| ولينصرن الله من ينصره                       | (            | YAY |
| فكأين من قرية أهلكناها                      | ( \$ 0 )     | 411 |
| لهم مغفرة ورزق كريم                         | (01)         | 444 |
| وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ٢٧١          | (47)         | 79. |
| ٢٢ ] سورة المؤمنون                          | ]            |     |
| ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ٢٧٣             | (14)         | 791 |
| فتبارك الله أحسن الخالقين ٢٧٣               | (11)         | 797 |
| فقال الملأ الذين كفروا من قومه ٢٧٣          | <b>(Y £)</b> | 794 |
| فبعداً للقوم الظالمين                       | (11)         | 498 |
| ولو اتبع الحق أهوآئهم لفسدت السموات         | (Y1)         | 490 |
| والأرض والأرض                               |              |     |
| لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ٢٧٥        | (84)         | 797 |
| فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٢٧٦      | (1+1)        | YAV |

|                      | [ ۲٤ ] سورة النور        |               |       |
|----------------------|--------------------------|---------------|-------|
| YVV                  | الزاني والزانية فاجلدو   | (4)           | 491   |
| أو مشركة ۲۷۷         | الزاني لا ينكح إلا زانية | (4)           |       |
| YVV                  | الزاني لا ينكح إلا زانية | (4)           | 499   |
| عليه ۲۷۷             | والخامسة أن لعنة الله ع  | <b>(Y)</b>    | ۳     |
| ورحمته وأن الله تواب | ولولا فضل الله عليكم     | (4.)          | 7.1   |
| YVA                  |                          |               |       |
| مبینات ۲۷۸           | ولقد أنزلنا إليكم آيات   | (4 %)         | 4.4   |
| YVA                  | لقد أنزلنا آيات مبينات   | (\$4)         |       |
| آیات۲۷۹              | كذلك يبين الله لكم الأ   | ( <b>6</b> Å) | 4.4   |
| اته ۲۷۹              | كذلك يبين الله لكم آيا   | (09)          |       |
| ایاتا                | كذلك يبين الله لكم الأ   | (11)          |       |
|                      | ٢٥ ] سورة الفرقان        | ]             |       |
| را ولا نفعاً         | لا يملكون لأنفسهم ض      | <b>(4)</b>    | 4.5   |
| ۲۸۱                  | لنحيي به بلدة ميتا .     | (             | 7.0   |
| ه مالا ينفعهم        | ويعبـدون مـن دون الله    | (00)          | 7.4   |
| ۲۸۱                  |                          |               | 15 13 |

| 777 | وتوكل على الحي الذي لا يموت       | ( <b>6</b> Å) | 7.4 |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----|
|     | إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً       | (Y•)          | 4.1 |
| 474 | فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات    | (Y•)          | 4.9 |
|     | ٢٦ ] سورة الشعراء                 | ]             |     |
|     | وما يأتيهم من ذكر من الرحمن       | (0)           | 41. |
| 710 | أولم يرو إلى الأرض كم أنبتنا فيها | <b>(Y)</b>    | 411 |
| 7/1 | فعلتها إذاً وأنا من الضالين       | <b>(Y•)</b>   | 414 |
| 7/7 | وكنوز ومقام كريم                  | ( <b>6</b> Å) | 414 |
| ٢٨٢ | كذلك وأورثناها بني إسرائيل        | (09)          | 415 |
| ۲۸۷ | إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون      | ( <b>V</b> •) | 710 |
|     | الذي خلقني فهو بهدين              | (٧٨)          | 717 |
| ۸۸۲ | فاتقوا الله وأطيعون               | (1 • 1)       | 714 |
| 449 | ما أنت إلا بشر مثلنا              | (101)         | 417 |
|     | [ ۲۷ ] سورة النمل                 |               |     |
| 191 | تهتز کأنها جان                    | (1+)          | 719 |
| 791 | ويوم ينفخ في الصور ففزع           | (۸۷)          | 44. |

|              | وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ     | (٨٨)                  | [44] |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|
| 191          | السحاب                                    |                       |      |
|              | ٢٨ ] سورة القصص                           | ]                     |      |
| 194 .        | بلغ أشده واستوى                           | (11)                  | 777  |
| 194 .        | وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى             | (**)                  | 444  |
| 194 .        | قال لأهله امكثوا                          | (44)                  | 44 8 |
| 198.         | ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم .  | ( <b>£</b> V)         | 440  |
|              | ومــا أوتيتــم من شيء فمتاع الحياة الدنيا | (٩٠)                  | 44-  |
| 190-198 .    | وزينتها                                   |                       |      |
| 190.         | إن جعل الله عليكم الليل سرمداً            | ( <b>Y1</b> )         | 444  |
| 197.         | ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون               | <b>(</b> V <b>A</b> ) | 444  |
|              | ٢] سورة العنكبوت                          | ۹]                    |      |
| <b>197</b> . | ووصينا الإنسان بوالديه حسنا               | <b>(</b> \( \)        | 449  |
|              | وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في          | (44)                  | 44.  |
| <b>Y9V</b> . | السماء                                    |                       |      |
| 191.         | فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات      | <b>(Y £)</b>          | 441  |
| 191 .        | وقارون وفرعون وهامان                      | (44)                  | 444  |

| نعم أجر العاملين                            | ( <b>A</b> A) | 444   |
|---------------------------------------------|---------------|-------|
| يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ٢٩٩   | (44)          | 445   |
| فأحيا به الأرض من بعد موتها                 | (44)          | 440   |
| وليتمتعوا                                   | (44)          | 444   |
| وبنعمة الله يكفرون                          | (44)          |       |
| [ ۳۰ ] سورة الروم                           |               |       |
| أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة  | (4)           | 444   |
| الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ٣٠٣       |               |       |
| أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ٣٠٤   | <b>(44)</b>   | 447   |
| ولتجري الفلك بأمره                          | (\$4)         | 449   |
| وكان حقا علينا نصر المؤمنين                 | (£V)          | 45.   |
| [ ٣١ ] سورة لقمان                           |               |       |
| ووصينا الإنسان بوالديه ٣٠٧                  | (11)          | 451   |
| وأن ما يدعون من دونه الباطل                 | (4.)          | 4 5 4 |
| كل يجري إلى أجل مسمى                        | (44)          | 454   |
| [ ٣٢ ] سورة السجدة                          |               |       |
| يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه | (0)           | 468   |
|                                             |               |       |

|       |              | في يوم كان مقداره ألف سنة ٩٠                      | 4.9     |
|-------|--------------|---------------------------------------------------|---------|
| 710   | (11)         | قل يتوفاكم ملك الموت                              | ۳۱.     |
| 484   | (17)         | أولم بهد ٠٠ من قبلهم١٠                            | 411-41• |
|       | ]            | ٣٣ ] سورة الأحزاب                                 |         |
| 754   | (0+)         | وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك                  |         |
|       |              | وبنات خالاتك                                      | 414     |
|       |              | [ ٣٤ ] سورة سبأ                                   |         |
| 761   | (4)          | لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات                  |         |
|       |              | ولا في الأرض ١٥                                   | 410     |
| 4 6 9 | (11)         | وهل يجازي إلا الكفور٥١                            | 410     |
|       |              | [ ٣٥ ] سورة فاطر                                  |         |
| 40.   | <b>(Y £)</b> | وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ٧                    | 417     |
| 401   | (44)         | هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ٧                    | 417     |
|       |              | [ ٣٦ ] سورة يس                                    |         |
| 404   | (٢)          | ما أنذر آباؤهم                                    | 419     |
| 404   | (4.)         | وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ١٩                  | 419     |
| 408   | (Y£)         | وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آلهة لعلهم ينصرون ٢٠ | 44.     |

## [ ٣٧ ] سورة الصافات

| <b>10 10</b> |               |                                            |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 400          | (0)           | وربّ المشارق                               |
| 707          | (11)          | إنا خلقناهم من طين لازب ٣٢١                |
| TOV          | (14)          | أثنا لمبعوثونأثنا لمبعوثون                 |
|              | (04)          | أثنا لمدينون                               |
| 404          | <b>(7 £)</b>  | وقفوهم إنهم مسئولون ٣٢٢                    |
| 409          | (1.1)         | فبشرناه بغلام حليم ٣٢٣                     |
| 44.          | (1.0)         | إنا كذلك نجزي المحسنين                     |
| 771          | (164)         | ١٤) فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه |
|              |               | إلى يوم يبعثون                             |
| 444          | ·17()         | ١٧) فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف         |
|              |               | يبصرون ٢٢٤                                 |
|              | (149)         | وأبصر ۲۲۵-۳۲۵                              |
|              |               | [ ٣٨ ] سورة ص                              |
| 444          | (1)           | وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون    |
|              |               | هذا ساحر ۴۲۷                               |
| 448          | ( <b>1</b> Y) | اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ٣٢٧    |

| , إنما أنا منذر                           | (۹۰) قل  | 770          |
|-------------------------------------------|----------|--------------|
| ٣ ] سورة الزمر                            | ۹]       |              |
| أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدالله ٣٢٩    | (۲) إنا  | 777          |
| أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق            | انا (٤١) |              |
| نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ٣٢٩     | (۳) ما   | 777          |
| الله لا بهدي من هو كاذب كفار ٣٣٠          | ان (۳)   | 771          |
| إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ٣٣٠ | (۱۱) قل  | 449          |
| حسن الذي كانوا يعملون ٣٣١                 | (۳۵) با۔ | **.          |
| ن اهتدی فلنفسه ۰۰۰ وما أنت ۲۳۱            | (۱۱) فم  | 441          |
| في الأنفس حين موتها والتي لم تمت في       | (٤٢) يتو | 777          |
| امهاا                                     | من       |              |
| فیت کل نفس ما عملت                        | (۷۰) وو  | 444          |
| نى إذا جاؤها فتحت أبوابها ٣٣٢             | is (V1)  | 445          |
| تحت أبوابها                               | (۷۳) وفا |              |
| ورة المؤمن [ غافر ]                       | [ ٤٠ ] س |              |
| يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ٣٣٣    | (٤) ما   | <b>* Y 0</b> |

| ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ٣                   | (Y)           | 444  |
|-------------------------------------------------|---------------|------|
| وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ٣٤                 | (A)           | ***  |
| وقهم السيئات                                    | (4)           | ***  |
| ومن تق السيئات يومئذ                            | (4)           | 449  |
| ن الله لا بهدي من هو مسرف كذاب ٥٥               | ( <b>\</b> \) | TA.  |
| كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٥               | (44)          |      |
| برزقون فیها بغیر حساب ۳۵                        | (٤٠)          | 441  |
| نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ٣٥ | (01)          | 474  |
| ن الساعة لآتية لا ريب فيها٢٦                    | (09)          | 414  |
| كبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس                | ( <b>0</b> Y) | 47.5 |
| ر يعلمون                                        | Å             |      |
| ر يؤمنون۲۷                                      |               |      |
| د یشکرون۲۰                                      | (11)          |      |
| ن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس        |               | 440  |
| ۱ يشكرون۷                                       |               |      |
| لکم الله ربکم خالق کل شيء                       | (47)          | 474  |

| ۴۳۸ | كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض | (٨٢)        | 444  |
|-----|------------------------------------------|-------------|------|
|     | ورة حم السجدة [ فصلت ]                   | ٤١ ] سو     | ]    |
| 449 | خلق الأرض في يومين                       | (9)         | 444  |
| 449 | وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام          | (1.)        |      |
| ۳٤٠ | ثم استوى إلى السماء                      | (11)        | 444  |
| ۳٤١ | في أيام نحسات                            | (14)        | 44.  |
| ۳٤٢ | وأما ثمود فهديناهم                       | (14)        | 491  |
|     | حتى إذا ما جآؤها شهد عليهم سمعهم         | <b>(Y•)</b> | 444  |
| ۳٤٣ | إنه هو السميع العليم                     | (41)        | 494  |
|     | ولئن أذقناه رحمة منا                     | (0 +)       | 49 8 |
| ٣٤٤ | إن كان من عند الله ثم كفرتم به           | (04)        | 440  |
|     | مورة حم عسق [ الشورى]                    | [ 27 ]      |      |
|     | من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماأ    | <b>(Y•)</b> | 447  |
| ۳٤٧ | الأخرة من نصيب                           |             |      |
| ۳٤٧ | وجزاء سيئة سيئة مثلها                    | (           | ray  |
| من  | ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم      | (11)        |      |
| ۳٤٧ | سبيل                                     |             |      |

| ٣٤٨ | ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور    | (              | 491   |
|-----|----------------------------------------|----------------|-------|
|     | إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا | (01)           | 499   |
| ۲٤۸ | فيوحى بإذنه                            |                |       |
|     | ٤٣ ] سورة الزخرف                       | ]              |       |
| 401 | وإنا إلى ربنا لمنقلبون                 | (11)           | ٤٠٠]  |
| 401 | ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون .  | <b>( Y * )</b> | ٤٠١   |
| 401 | وإنا على آثارهم مهتدون                 | (77)           | ٤٠٧   |
| 401 | لجعلنا منكم ملائكة                     | (٩٠)           | ٤٠٣   |
| 401 | فأنا أول العابدين                      | (11)           | ٤٠٤   |
|     | [ ٤٤ ] سورة الدخان                     |                |       |
|     | ۲) کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام  | 7,70)          | 2.0   |
| 400 | کریم                                   |                |       |
|     | [ ٤٥ ] سورة الجاثية                    |                |       |
| 407 | وما يبث من دآبة                        | (1)            | ٤٠٩   |
|     | وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا   | (0)            | £ . Y |
|     | به الأرض                               |                |       |
| 401 | وترى كل أمة جاثية                      | (44)           | ٤٠٨   |

## [ ٤٦ ] سورة الأحقاف [٤٠٩] (١٣) إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ..... [11] (10) ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ..... ٢٥٩ [ ٤٧ ] سورة القتال [ محمد ] (۱۵) ومغفرة من ربهم .....۱۲۱ [ ٤٨ ] سورة الفتح (٤) (٤) وكان الله عليما حكيما ..... ٣٦٣ (١٩) عزيزاً حكيما ..... [٤١٣] (١١) قل فمن يملك لكم من الله شيئا ..... ٣٦٣ (۲۷) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . ٣٦٤ [٥٠] سورة ق (۱) والقرآن المجيد ...... ۴٦٥ [٤١٦] (٢٣) وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ٢٦٥) (۲۷) قال قرینه ربنا مآ أطغیته ..... ۲۲۵ [ ٥١ ] سورة الذاريات (۱۷) ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين .... ٣٦٧

| [ ۵۳ ] سورة النجم                                 |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| (٢٣) إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ٣٦٩       | ٤١٨   |
| (٢٨) إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق  |       |
| شيئا الميثا                                       |       |
| [ ٥٤ ] سورة القمر                                 |       |
| كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ٢٧١                  | 19    |
| [ ٥٥ ] سورة الرحمن                                |       |
| (٣،٢،١) الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ٣٧٣         | ٤٧.   |
| (٩،٨،٧) ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا | £ 4 1 |
| الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٣٧٣               |       |
| فبأي آلاء ربكما تكذبان                            | 277   |
| (۲۹) فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ٣٧٤       | £ 7 m |
| [ ٥٦ ] سورة الواقعة                               |       |
| ( <b>٥٨</b> ) أفرأيتم ما تمنون ٣٧٥                | £ Y £ |
| (٦٢) فلو لا تذكرون ٥٧٦                            |       |
| (۹۳) أفرأيتم ما تحرثون ۴۷۵                        |       |
| (٦٨) أفرأيتم الماء الذي تشربون٠٠٠٠                |       |

|       | (Y•)        | فلو لا تشكرون٥٠                                             | 440 |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|
|       | <b>(Y1)</b> | أفرأيتم النار التي تورون٥٠                                  | 440 |
| 540   | (97)        | لو نشاء لجعلناه حطاما٧٦                                     | 471 |
|       | (Y*)        | جعلناه أجاجا                                                | 471 |
|       | ]           | ا ٥٧] سورة الحديد                                           |     |
| 244   | (1)         | سبح لله ٧٧                                                  | ٣٧٧ |
| 277   | (1)         | ما في السموات والأرض٧٧                                      | **  |
| 471   | (8)         | له ملك السموات والأرض                                       | ۲۷۸ |
| 5 7 9 | (**)        | اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ٧٩                       | 449 |
| ٤٣٠   | (Y+)        | ثم یکون حطاماً۷۹                                            | 479 |
|       | ]           | ٥٨] سورة المجادلة                                           |     |
| 541   | (1)         | وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ٨١                       | ۲۸۱ |
|       | (9)         | وللكافرين عذاب مهين ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ۲۸۱ |
| 544   | (٩)         | يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ١٨                  | ۴۸۱ |
|       | (11)        | فیحلفون له کا یحلفون لکم۱۸۰                                 | ۴۸۱ |
| 544   | (11)        | كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ٨٢                                |     |

|     | [ ٥٩ ] سورة الحشر                       |                     |       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|-------|
| ۳۸۳ | عالم الغيب والشهادة                     | <b>( 4 4 )</b>      | £ 4 £ |
|     | [ ٦٠ ] سورة المتحنة                     |                     |       |
|     | قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين | (                   | 240   |
| 440 | معه                                     |                     |       |
| 440 | لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة              | (٢)                 |       |
|     | [ ٦١ ] سورة الصف                        |                     |       |
| ۲۸۷ | ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب       | <b>(Y)</b>          | 244   |
|     | [ ٦٢ ] سورة الجمعة                      |                     |       |
| ۴۸۹ | ولا يتمنونه                             | <b>(Y)</b>          | £ 44  |
|     | [ ٦٣ ] سورة المنافقون                   |                     |       |
| 491 | ولكن المنافقين لا يفقهون                | <b>(Y)</b>          | ٤٣٨   |
| 491 | ولكن المنافقين لا يعلمون                | <b>(</b> A <b>)</b> |       |
|     | [ ٦٤ ] سورة التغابن                     |                     |       |
| 494 | يسبح لله ما في السموات وما في الأرض.    | (1)                 | ६४९   |
| 494 | يعلم ما في السموات والأرض               | (1)                 |       |
| 494 | ويعلم ما تسرون وما تعلنون               | (1)                 |       |

| ويكفر عن سيئاته ويدخله جنات ٣٩٤                                   | (9)           | ٤٤٠     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| إنما أموالكم وأولادكم فتنة ٣٩٤                                    |               | [ 1 1   |
| [ ٦٧ ] سورة الملك                                                 |               |         |
| أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم                                   | (14)          | 2 2 7   |
| الأرض ٣٩٧                                                         |               |         |
| أن يرسل عليكم حاصبا                                               | (11)          |         |
| [ ٦٩ ] سورة الحاقة                                                |               |         |
| وأما من أوتى كتابه بشماله                                         | ( <b>Yo</b> ) | \$ \$ 4 |
| <ul> <li>٤) وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول</li> </ul> | 4(£1)         | 1 1 1   |
| كاهن قليلاً ما تذكرون                                             |               |         |
| [ ٧٠ ] سورة المعارج                                               |               |         |
| في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ٤٠١                               | (1)           | £ £ 0   |
| إن الإنسان خلق هلوعا                                              | (19)          | ६६५     |
| الذين هم على صلاتهم دائمون ٤٠١                                    | (44)          | ٤٤٧     |
| على صلاتهم يحافظون                                                | ( <b>*</b> £) |         |
| حق معلوم ٤٠٢                                                      | <b>(Y £)</b>  | 2 8 1   |
| ٢) والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من                          | V( 7 7)       | 2 5 9   |

| عذاب رہم مشفقون                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (۳۳) والذين هم بشهادتهم قائمون ٤٠٢                                               |     |
| [ ٧١ ] سورة نوح عليه السلام                                                      |     |
| (٤) يؤخركم إلى أجل مسمى                                                          | 20. |
| (٤) إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ٤٠٣                                              |     |
| (٢٤) ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ٤٠٣                                             | 101 |
| (۲۸) ولا تزد الظالمين إلا تبارا                                                  |     |
| كيف دعا بزيادة الضلال وبالتبار ، ولم يدع بالهداية وهو نبي كبير ؟ وكذلك دعاء موسى | 107 |
| عليه السلام على فرعون وملأه في سورة يونس                                         |     |
| عليه السلام ؟ ٤٠٤                                                                |     |
| [ ٧٤ ] سورة المدثر                                                               |     |
| (۲۰،۱۹،۱۸) إنه فكر وقدّر فقتل كيف قدر ۲۰۰۱                                       | 804 |
| (۵۵،۵٤) كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره ٤٠٥                                           | 101 |
| [ ٧٥ ] سورة القيامة                                                              |     |
| (۳۵،۳٤) أولى لك فأولى ثم أولى لك ٤٠٧                                             | 800 |

|     |               | ٢٦] سورة الإنسان              |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 207 | (4)           | إما شاكراً وإما كفوراً        |
| £0V | (10)          | يطاف عليهم                    |
|     | (14)          | ويسقون فيها كأساً             |
| 33  | (14)          | ويطوف عليهم ولدان مخلدون ٤٠٩  |
| £01 | (0)           | كان مزاجها كافوراً            |
|     | (17)          | مزاجها زنجبيلاً               |
| 209 | (44)          | إن هذه تذكرة                  |
| 2.2 |               | [ ۲۸ ] سورة النبأ             |
| ٤٦. | (0.1)         | کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ۱۱ |
| 841 | (17)          | جزاء وفاقا ٤١١                |
|     | (24)          | عطاءً حساباً                  |
| 877 | (37)          | عطاءً حساباً                  |
|     | ]             | ٧٩ ] سورة النازعات            |
| 844 | ( <b>*</b> £) | فإذا جاءت الطامة الكبري ١٣    |

|     | ٨١ ] سورة التكوير                           | ]           |             |
|-----|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| ٤١٥ | وإذا البحار سجرت                            | (٢)         | 248         |
|     | علمت نفس مآ أحضرت                           |             | ATT 100     |
|     | ة إذا السماء انشقت [الانشاق]                | ۸ ] سور     | ٤]          |
| ٤١٧ | وأما من أوتى كتابه ورأء ظهره                | (1+)        | 244         |
| _   | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير | <b>(49)</b> | 244         |
| ٤١٧ | ممنون                                       |             |             |
|     | [ ٩٢ ] سورة الليل                           |             |             |
| 219 | والليل                                      | (1)         | 271         |
|     | سورة ألم نشرح [الشرح]                       | (98]        |             |
| 271 | فإن مع العسر يسراً                          | (0)         | <b>६</b> ५९ |
|     | [ ٩٥ ] سورة التين                           |             | (3) (3      |
| 274 | فلهم أجر غير ممنون                          | (٢)         | ٤٧٠         |
|     | ا سورة اقرأ [ العلق ]                       |             |             |
| ٤٢٥ | اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق   | (۲،1)       | [ E V 1]    |
|     | ١٠٢ ] سورة التكاثر                          |             |             |
| ٤٢٧ | كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون            |             | £ 4 4       |

| ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ٤٢٧             | <b>(</b> \( \) | £ 74  |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
| لترون الجحيم ٤٢٨                          | (1)            | £ V £ |
| ١٠٩ ] سورة الكافرون                       | . ]            |       |
| لأ أعبد ما تعبدون ٤٢٩                     | <b>(Y)</b>     | 240   |
| [ ١١٣ ] سورة الفلق                        |                |       |
| من شر ما خلق ٤٣١                          | <b>(Y)</b>     | £ ٧٦  |
| ومن شر غاسق ٤٣١                           | (4)            |       |
| ومن شر النفاثات ٢٣١                       | (1)            |       |
| ومن شر حاسد ١٣٦                           | (0)            |       |
| [ ۱۱٤ ] سورة الناس                        |                |       |
| قل أعوذ برب الناس                         | (1)            | ٤٧٧   |
| برب الناس                                 | (1)            | ٤٧٨   |
| ٣) برب الناس ملك الناس إله الناس (إلى آخر | (1,1)          | 2 4 9 |
| السورة)                                   |                |       |
| ٣) برب الناس ملك الناس إله الناس ٢٣٠٠٠٠٠  | (1,1)          | ٤٨٠]  |

## 公公公

## ( ج - فهرس مصادر التحقيق

- القرآن الكريم ٠
- الاتقان في علوم القرآن ، للسيوطي تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا بيروت ١٩٨٧م.
- إرشاد الأريب ، لياقوت الحموى نشر أحمد فريد الرفاعي القاهرة ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م .
- أسباب النزول ، للواحدي النيسابوري تحقيق السيد أحمد صقر جدة وبيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - الأصنام ، لابن الكلبي تحقيق أحمد زكي القاهرة ١٩٢٤م ·
    - الإكليل في المتشابه والتأويل ، لابن تيمية القاهرة ١٣٩٤هـ ،
- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م .
- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، لمجير الدين أبو اليمن عبدالرحمن الحنبلي القاهرة ١٣٨٢هـ
- الأوائل ، لأبي هلال العسكري تحقيق محمد السيد الوكيل المغرب 1870هـ 1979م .
- الأوائل ، للطبراني تحقيق محمد شاكور بن محمود الحاجي بيروت 180٣ م ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

- إيضاح المكنون في الذيل عى كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، لإسماعيل باشا البغدادي استانبول ١٣٦٤هـ ١٩٤٥م .
  - بدائع الزهور ، لابن إياس الحنفي القاهرة (بولاق) ١٣١١هـ.
    - البداية والنهاية ، لابن كثير بيروت ١٩٧٧م .
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ، للشوكاني القاهرة ١٣٤٨هـ
- البرهان في علوم القرآن ، للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٧٥م .
  - تاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكمان القاهرة (دار المعارف ) .
  - تاريخ الطبري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٨٦م.
    - تاریخ ابن الوردي القاهرة ۱۲۸۵ه
    - تاريخ التراث العربي ، لفؤاد سزكين القاهرة ١٩٧٠م .
  - التبيان في أقسام القرآن ، لابن قيم الجوزية بيروت (بلا تاريخ ) .
- تفسير الخازن (لبان التأويل في معاني التنزيل) وبهامش مدارك التنزيل وحقائق التآيل ، للنسفي بيروت (بلا تاريخ) .
  - تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير القاهرة (بلا تاريخ ) .
- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير ، لابن الجوزي باكستان ١٩٧٥م .

- الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي القاهرة ١٩٦٧م .
- جامع البيان في تفسير القرآن ، للطبري بيروت ١٩٧٨ .
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، للسيوطي تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم القاهرة ١٣٨٧هـ
- خزانة الأدب ، للبغدادي تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة ١٣٧٨هـ ١٩٦٧م .
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر العسقلاني الهند ١٣٥٠هـ
- الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لابن السمين الحلبي تحقيق الدكتور أحمد الخراط دمشق ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
  - الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي القاهرة ١٣١٤هـ ،
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ، للخطيب الإسكافي بيروت ١٩٧٩م.
- دول الإسلام ، للذهبي تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم القاهرة ١٩٧٤م .
  - ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي بيروت .
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، لمحسن الطهراني العراق ١٣٥٥ه .
- رصف المباني في شرح حروف المعاني ، لأحمد المالقي تحقيق أحمد

- الخراط دمشق ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- روضات الجنات ، للخوانساري حيدر آباد الهند ١٩٢٠م .
- زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي تحقيق محمد عبدالرحمن عبدالله بيروت ١٤٠٧ه ١٩٨٧ .
- السيرة النبوية ، لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين القاهرة ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي القاهرة . ١٣٥٠هـ .
- صحيح البخاري تخريج وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغا دمشق ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- صلة الخلف بموصول السلف ، للرُّوداني تحقيق محمد الحجي ( مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٢٩ الجز الثاني ) الكويت .
- طبقات الشافعية ، للإسنوي تحقيق عبدالله الجبوري بغداد ١٩٧٠م .
- طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة تحقيق عبدالعليم خان حيدر آباد الدكن ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي تحقيق محمود أحمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو القاهرة ١٣٨٣هـ وما بعدها .
- عمدة الأخبار في مدينة المختار ، للشيخ أحمد عبدالحميد العباسي المدينة المنورة ( المكتبة العلمية ) .

- غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري نشر برجشتراسر بيروت . ١٩٨٠هـ ٠ ١٩٨٠م .
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ، لابن الجوزي تحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .
  - الفهرست ، لابن النديم تحقيق رضا تجدد طهران ٠
    - الفهرست ، لابن النديم ليبسك ١٩٧١م .
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ، للكتاني - القاهرة ١٣٤٧هـ
- فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية من المدة ( ١٩٣٦ : ١٩٥٥م ) لفؤاد السيد القاهرة ١٣٨٠هـ ١٩٦٠ .
- فهرس معهد المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، لفؤاد السيد ولطفى عبدالبديع .
- فوات الوفيات ، لابن شاكر الكتبي تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد القاهرة ١٩٥١م .
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن والبيان ، لابن قيم الجوزية بيروت (بلا تاريخ ).
- قضاة دمشق ، أو الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ، لابن طولون الصالحي تحقيق صلاح الدين المنحد دمشق ١٩٥٦م .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة إستانبول

- ١٩٤١ ١٩٤٣م .
- لباب النقول في أسباب النزول ، للسيوطي بيروت ١٩٧٩م .
- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ، لتقي الدين محمد بن فهد الهاشمي المكي بيروت .
  - لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني حيدر آباد الدكن ١٣٧٩ه.
- متشابه القرآن ، للقاضي عبدالجبار تحقيق الدكتور عدنان زرزور القاهرة .
- مجالس في بيان المتشابه ، لابن الجوزي ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٥٢٣ علم الكلام ) .
  - بجلة معهد المخطوطات العربية القاهرة والكويت .
  - المختصر في أخبار البشر ، لأبي الفداء القاهرة ١٣٢٥ه .
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، لصفي الدين البغدادي تحقيق على محمد البجاوي بيروت ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م .
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ومعرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، لليافعي - بيروت ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م .
- المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري حيدر آباد الدكن ١٣٣٤هـ.
- مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة ، تخريج البِرْزالي تحقيق الدكتور موفق

- عبدالله عبدالقادر بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- معجم شيوخ الذهبي ( المعجم الكبير ) تحقيق محمد الحبيب الهيلة الطائف ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- معجم مصنفات القرآن الكريم ، للدكتور على شواخ إسحاق الرياض 18۰٤هـ ١٩٨٤م .
- معجم المطبوعات العربية ، ليوسف إلياس سركيس القاهرة ١٣٤٦هـ ١٩٢٨م ·
- . مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لطاش كبرى زاده حيدر آباد الدكن ١٣٢٩هـ .
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (خطط المقريزي ) للمقريزي القاهرة ١٩٦٧م .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي القاهرة ·
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل باشا البغدادي بيروت ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- الوافي بالوفيات ، للصفدي بتحقيق جماعة من العرب والمستشرقين ·
- الوسائل في معرفة الأوائل ، للسيوطي تحقيق إبراهيم العدوي وعلى محمد عمر القاهرة ١٩٨٠م